# 

(BLUE LAND)

# ا وربيًا في العضورالوسطي

تألیف ه · و · دِنْفرُ ( H. W. C. Davis )

ترجمة

الد*كتورغَيدابحيدِ حمدكُ مجرو* الاستاذ المساعد لتاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة الاسكندرية

الطبعة الأولى

السناشر المسافر بالاسكنابة

## طبعات الكتاب فى لنته الأصلية (الانجليزية)

الطبعة الأولى ١٩١١ وأعيد طبعها في السنوات :

۱۹۲۷ ، ۱۹۲۷ ، ۱۹۱۹ ، ۱۹۲۰ ۱۹۲۷ ، ۱۹۲۰ (مرتان) ، ۱۹۲۷ ۱۹۶۱ ، ۱۹۳۱ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۲۸

## محتويات الكتاب

| مقدمة الترجمة العربية ٥                               |
|-------------------------------------------------------|
| مقدمة المؤلف ٩                                        |
| لفصل الأول: سقوط الإمبراطورية الرومانية               |
| لفصِل الثانى : الممالك الجرمانية ، ٢٧                 |
| لفصل الثالث : الإمبراطورية والملكيات الجـــديدة       |
| من ۸۰۰ ـــ ۱۰۰۰ میلادیة ۸۰                            |
| لفصل الرابع : الإقطـاع ٨٨                             |
| لفصل الخامس : البابوية قبل جريجورى السابع             |
| لفصل السادس: الكنيسة الهلدبر اندية ٣٢                 |
| لفصل السابع : الدولة في العصور الوسطى ٥٣              |
| لفصل الثامن : الاستعمار الأوربى ــ الحروب الصليبية ٧٨ |
| لفصل التاسع : المدن الحرة ٩٠٠                         |
| نائمة بأسماء البابوات فى العصور الوسطى ٥١             |
| سراجع متعلقة بتاريخ العصور الوسطى                     |
| اه بر عساه                                            |

## الخرائط

| 70  | •••  | •••   | •••   | • • • | فرنجة  | ورية اا | امبر اط | برة وا  | ممالك البرا |
|-----|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 101 | •••  | •••   | •••   |       | •••    |         | •••     | •••     | فر نســـا   |
| ۸۵/ | روسا | ك بري | فردري | حکم   | بة تحت | المقدس  | ومانية  | رية الر | الإمبر اطو  |
| 147 | •••  | •••   |       | •••   | •••    | •••     | 4       | لصليبيا | الحروب ا    |
| *** |      |       |       |       |        | IJIJ    | بال ابع | ے وش    | جال الأل    |

#### مقدمة الترجمية العربية

وموّلف هذا الكتاب — الذى نضع ترجمته اليوم بين يدى القارئ — هو هنرى وليم كارلس ديفز (١٨٧٤ — ١٩٧٨) ، وكان موّرخا من الطراز الأول ، وهب حياته للعلم ، فشب طالبا ممتازا طوال حياته المدرسية والجامعية ، وفاز يالجوائز العلمية الواحدة تلو الأخرى ، إلى أن أختير للتدريس بإحدى كليات جامعة أكسفورد في سنة ١٨٩٥ . ومنذ ذلك الحين توفر ديفز على دراسة التاريخ وتدريسه وخاصة تاريخ العصور الوسطى ، ديفز على دراسة التاريخ وتدريسه وخاصة تاريخ العصور الوسطى ، فقضى ما يقرب من العشرين عاما محاضرا بجامعة أكسفورد ، أشهر خلالها كباحث ومدرس من الطراز الأول . ومن أشهر آثاره التاريخية كتاب وحياة شارلمان الذي ظهر في مجموعة

" Heroes of the Nations " سنة ١٩٠٠ ، وذلك إلى جانب عــــد كبير من الأبحاث العلمية نشرت في المجلة التاريخية الإنجليزية " The English Historical Review " ، فضلا عن مةالات في النقد والتحليل في ساثر المجلات التاريخية الأخرى. غــــــير أن مواهب ديفز كمؤرخ عظيم قد تكشفت للجميع عندما نشر كتاب « إنجاترا تحت حكم النورمان والأنجڤين » (England under The Normans and Angevins) وقد أضحي هذا الكتاب المرجع الرئيسي لتلك الفترة من تاريخ إنجلترا حتى وصل عدد طبعاته إلى الثلاث عشرة في سنة ١٩٤٩ . وفي سنة ١٩١١ ألف ديفز كتابه «أوربا في العصور الوسطى» وقد جاء الكتاب شاهدا على تمكن صاحبه من مادته وغزارة علمه بموضوعه مع توخى الايجاز وتحرى التركيز ، إذ كان عليه أن ينكتب تاريخ أوربا في حقبة تمتد إلى ما يزيد على العشرة قرون ، تبدأ من سقوط الامبراطورية الرومانية في الغــــرب إلى مطلع عصر النهضة ؛ وذلك كله في نطاق صفحات معدودات لا تتجاوز الماثتي صفحة من القطع الصغير .

وعقب الحرب العالمية الأولى ، أختير ديفز عضوا فى الوفد البريطانى لموتمر الصلح سنة ١٩١٩ ، وبعد انتهاء مهمته رجع إلى منصبه فى جامعة أكسفورد ، ثم عين أستاذا لكرسى التاريخ الحديث فى جامعة مانشستر سنة ١٩٢١ ، ثم أستاذا بجامعة أكسفورد فى سنة ١٩٢٥ ، وفى نفس الوقت أنتخب

عضوا فى الأكاديمية البريطانية . وقد انتهت حياة هذا العالم والمؤرخ على حين بغتة إذ توفى نتيجة إصابته بالنهاب رثوى بينها كان منتدبا للامتحان بجامعة أدنبره باسكتلنده سنة ١٩٢٨ .

هـــذا هو موجز مقتضب لسيرة صاحب هـــــذا الكتاب الذى اقترح على ترجمته أستمساذنا الدكتور ج. و . كوپلاند ( G. W. Coopland ) عدلما كان أستاذا زاثرا بكلية آداب الإسكندرية في شتاء ١٩٥٥/٥٤ . وقد شجمني على أداء تلك المهمة العسيرة أمران : أولهما ــ قيمة الكتاب من الناحية العلمية وبعد صاحبه عن التحيز وترفعه عن الهوى ــ وتلك صفة لا بد أن تتوفر للمؤرخ الحق ؛ وشاهدنا على ذلك أن الكتاب حتى وقتنا هذا لا تخلُّو من ذكره قائمة للمراجع فى تاريخ العصور الوسطى وخاصة في الجامعات الانجايزية ؛ ثم أن ااكتاب رغم ظهور المؤلفات العا.يدة والأبحاث الحديثة قد أعيد طبعه ست عشرة مرة حتى سنة ١٩٥٤ ؛ أما الأمر الثانى فهو خلو المكتبة العربية من كتب أو ترجمات في تاريخ أوربا الغربية فى العصور الوسطى باستثناء كتاب فيشر الذى قام بترجمته أستاذنا الدكتور محمد مصطنى زيادة والزميلان الدكتورانالباز العريبى وإبراهيم العدوى ، ومن حق القارئ العربى ــ وخاصة في نهضتنا ألمباركة هذه ــ أن يتبح له المشتغلون بالعلم وفرة المراجع في الموضوع الواحد حتى يتمكن من الإحاطة بوجهات النظر المختلفة التي تساعده على إنماء شخصيته واستقامة تفكيره وخلق أفكار وآراء جديدة .

وقد اقتضى منى نقل هذا الكتاب إلى العربية جهودا شاقة

نظرا لشدة تركيز المادة وإيجاز العبارة ؛ وكنت بين هذا التركيز وذاك الايجاز مقيدا إلى عجلة المؤلف ــ على حد تعبير أستاذنا الدكتور زيادة ـ فلم أسمح لنفسى بالابتعماد عن النص إلا في حالات الضرورة القصوى . أما أسماء الأعلام المفعم بها الكتاب فقد ترجمتها حسب نطقها في لغاتها الأصلية ؛ ولكي لا يلتبس على القارئ قراءة الاسم ، وضعت مقابل الترجمة الاسم بالحروف اللاتينية . وقد ذيلت الترجمة ببعض الهوامش توضيحا لبعض ما قد يخنى على القارئ العربى ؛ ثم أنى أضفت إلى ثبت المراجع في نهاية الكتاب بعض المؤلفات الغربية التي ظهرت حديثا وتعالج فصلا أو أكثر من فصول الكتاب التسعة ، علاوة على الكتب والترجمات والمقالات العربية التي يستفيد القلرئ من الرجوع إليها فائدة محققة . وإنى - آخر الأمر - لمدين بالشكر العميق للاستاذ كوبلاند لمده إياى بنبذة عن تاريخ حياة المؤلف . كما أنى مدين للكثيرين من الزملاء والأصدقاء للمعونة القيمة التي قدموها إلى بشكل أو بآخر ، وأخص من هوًلاء بالذكر صديقي الدكتور محمد عبد المعز نضر الذي قضيت معه الساعات الطوال في مناقشة الكثير من غوامض الكتاب ، وشقيتي محسن الجوهري الذي قرأ الترجمة العربية وقوم الكثير من عباراتها .

عبد الحميد حمدى قمود

الاسكندرية ـ يناير سنة ١٩٥٨

### مقدمة المؤلف

إن أى تقسيم للتاريخ إلى عصور أو فترات لهو تقسيم غير طبيعي ، وكلما زاد التقسيم دقة ، كلما بعد عن أن يكون طبيعيا ، فكل حدث تاريخي هو نتيجة لعدد لا يحصي من الأسباب ، وهو بالتالي نقطة بداية لعــدد لا يحصى من الآثار المترتبة عليه . فاللغة والفُّكر ونوع الحكم والسلوك والعادات ـــ كل هذا يطرأ عليه تغير تدريجي غير محسوس ، حتى لنستطيع القول بأن كل عصر هو مرحلة أنتقال للعصر الذي يسبقه ، ولا يمكننا فهمه فهما تاما إلا إذا نظرنا إليه على أنه وليد الماضي ووالد المستقبل . وبالمثل نجد أنه في الحالات التي تتلاشي فيها الفروق بين نوعى المملكتين الحيوانية والنباتية تبدو لنا فكرة والنوع، شيئًا من اختراع اللهن ، ومع ذلك يظل عالم الأحياء على استعداد للدفاع عن فكرة النوع . وكدلك يعتقد المورخ أن التمايز بين مرحلتين حضاريتين حقيقة تبرر اطلاق أسماء مختلفة تميز المرحلة عن الأخرى . ويحدث بين الحين والحين في تطور المجتمع الواحد أو المجموعة من المجتمعات ، أن تأتى فترة اتزان تستقر فيها النظم بحيث تلاثم حاجات الناس الذين يعيشون في ظلها ، ويرضى الناس كل الرضي عما تزخر به عقولهم من أفكار ، ويشعر الساسة والفنانون والشعراء أنهم يؤدون رسالانهم خير الأداء قولا وعمسلا ، معيرين عن الآمال المشتركة لسائر المجتمع ؛ عندئذ يبدو المرء سيد مصيره ، ويكون الطابع السائد هوالتفاوّل المعقول والتسامى والرضا والأمل . وهنا يشيع ما يشعرنا بأننا وجها لوجه أمام حالة نضج فى العقيدة وفى النظام الاجتماعى .

إن هذه والفترات، نادرة حقا غير أننا إنما ندرس التاريخ من أجل تفهمها ؛ وكافة حظوظ الانسانية وأقدارها الأخرى لا تعدو أن تكون مقدمة أو خاتمدة . ونحن نعنى بقولنا و فترة ، أو « حقبة تاريخية ، عددا من السنين ، يكون فيها هذا الاتزان والاتساق في أوجه النشاط ، وهذا التوافق بين الواقع والمثالية ، قد مر في دور التكوين ثم النضج ثم الزوال .

ويمثل تاريخ العصور الوسطى معنى الحقبة التاريخية أصدق تمثيل فهى العصور التى تصل بين العالم القديم والعالم الحديث ؛ ولا شك أنها لم تكن مجرد فترة انتقال من عالم إلى آخسر ، ولو أن عبقرية موَّرخ مثل جيبون ( Gibbom ) قد وصفت لنا تلك الفترة بأنها كليلة طويلة من الجهل والتخبط ، أنقل الناس من وعثائها شعاع باق من حضارة قديمة .

بدأت تلك العصور بانفصال لا إرادى عن القوة التي كانت تمثل في القرن الحامس الميلادى حكمة اليونان وعظمة روما ؟ ثمثل في القرن الحامس الميلادى حكمة اليونان وعظمة رجعت ثم انتهت برجعة مشوقة إلى الفن والأدب القديم وكأنها رجعت إلى أرض الوطن إ ولكن الفترة لم تكن مجرد اغتراب ، فعلماء عصر النهضة هنموا بقدر ما أرادوا أن بوسسوا ، فأزالوا حضارة لإعداد المكان لحضارة أخرى وكان لا مناص من إعادة النظر في القواعد القديمة للفكر والسلوك .

وفى تاريخ كافة انصاف الحقائق ، يحين الوقت الذى تقف فيه أنصاف الحقائق هذه حوائل منيعة فى سبيل البحث عن الحقيقة الكاملة . ولكن ينبغى ألا يمنعنا هذا من الاعتراف بقيمة نصف الحقيقة كدليل مرشد لاولئك الذين كانوا أول من أكتشفها ، كما يجب ألا نقع فى الحطأ الذى شاع بين كافة المصلحين ، بافتراضنا أنهم قد أدركوا كل الحقيقة عندما يوكدون أهمية النصف المغفل ، فأرازموس (Erasmus) كان الحق فى جانبه ؛ ولكن الحق أيضا كان فى جانب توما الاكوينى (Themas Aquinas) . وكان لوثر (Luther) على طريقته الجافة نبيا ؛ غير أن القديس برنارد أيضا كان صاحب رسالة للانسانية .

على أن الحضارة الوسيطة كانت حضارة ناقصة من وجوه ، وكانت مقصورة على حلقة ضيقة من أصحاب العقول الممتازة ، إلا أنها إذا قيست بما خلفته من ذكريات ومآثر حميدة للعالم الحديث ، كانت خليقة بمستوى حضارات العصور اللهبية السابقة لها واللاحقة بها ؛ فقد أينعت وسط بيئة فجة شاعت فيها نزوات ضارية ومطامع مادية ، بيئة ساورتها حمم بركانية لطبيعة بشرية بدائية ، والأحداث التي سجلها التاريخ الوسيط غالبا ما كانت تنذر بالصراع العنيف المربر ، وضروب الاضطهاد الديني ، والحرائم والغزوات التي بررها إفكا وكذبا التظاهر بمقصد أدبي . والحقيقة هي أنه ما من حضارة إلا ولها بانب مفصل من اليسير التعريض به ونقده .

على أية حال ، ينبغى ألا نحكم على عصر من العصور بما يقع فيه من الجرائم والمخازى ؛ فنحن لا نفكر فى الاثينين على أنهم الشعب الذى انقلب على بركليس ، والذى حاول استعباد صقلية ، والذى حكم بالموت على مقراط ، بل على العكس نقلر الأثينيين بأمجادهم ومفاخرهم وبطولهم وأعمالهم الباقية . ومن ثم يتعين علينا أن نقيس الدول الوسيطة بنغس المقياس ، ونحكم عليها بفلسفتها وقانونها وأشعارها وفنها المندسى ، وبما قدمته لنا من أمثلة ونماذج لحنكتها السياسية ومعتقداتها المقدسة . وسنجد فى تلك الميادين أننا لسنا بصدد ضروب من البطولة التى تظهر فجأة لتضيئ عصرا همجيا بين الحين والحين . النظر العصور الوسطى كانت فى سموها ثمرة طيبة من ثمار النفس فى خدمة الانسانية والحالق ؛ وبعبارة أخرى نبتت النفس فى خدمة الانسانية والحالق ؛ وبعبارة أخرى نبتت أنفس فى خدمة الانسانية والحالق ؛ وبعبارة أخرى نبتت ثمار هذه المآثر ونضجت فى تربة وجو مجتمع متمدين .

## الفصل الأول

### سقوط الامبراطورية الرومانية

يبدأ التاريخ الوسيط بالانهيار اللى حل بالامبراطورية الغربية وبخضوع العالم اللاتيني لغزاته الحرمان ، وكانت أحدث الولايات التي تأثرت بتلك الكارثة هي بريطانيا التي كانت حتى ذلك الحين تخضع للنفوذ الرومانى لفترة تربو على الثلاثة قرون . وبالنسبة لايطاليا وأسبانيا وغاله كان تغير الحكام فيها لا يعنى سوى تقلص النظم التي تقبلها الناس فى بادئ الأمو على غير رغبة منهم ، ثم أضحت بمرور الزمن مقبولة باعتبار أنها جزء من النظام الطبيعي . وكانت هناك مساحات واسعة من أوربا خارج نطاق الولايات التي جلا عنها الرومان ، إذ لم يحدث أنهم دخلوا إيرلنده وأسكنديناوه أو روسيا ، كما أنهم كانوا قد فشلوا في أخضاع أسكتلنده والجزء الأكبر من ألمانيا الحديثة . غير أن الولايات التي أصطبغت بالصبغة الرومانية ظلت القوة الفعالة في التاريخ الأوربي لغترة طويلة ، فعلى أطلال الامبراطورية الرومانية ظلت هذه الولايات نبراس الحضارة في العصور الوسطى . أما عن مدى اقتباس التيوتون (١) المنتصرين من حضارة أهل الولايات المنهزمين

<sup>(</sup>۱) اشتقت الكلمة «تيوتون» (Teuton)من الكلمة الالمانية القديمة «دويتسك» ( Duftisk ) ومعناها « الوطني » أو « القومي » المترجم

فسألة لا تزال موضع الجلدل ، لان درجة التأثير الرومانى وطبيعته على الحكام الجدد اختلفت فى كل مقاطعة عن الآخرى ، فضلا عن اختلافها فى الأجزاء المتعددة للمقاطعة الواحدة . فالاقتباس إذن حقيقة ثابتة ولكنها تجلب الحبرة فى جانب من جوانبها ؛ هذا الجانب هو : هل الأمر – والحالة هذه – أمر بقاء الأصلح ؟ إن ضروبا من التصدع المؤلم قد ظهرت واضحة فى نظام اجتاعى انهار تحت ضغط الكوارث التى نزلت به ، ومن الطبيعى أن نتحدث عن هذا الانهيار النهائى وكأنه قضاء السماء أو حكم الحوادث ؛ ولكن يتحتم علينا أن نقيم الدليل على أن الحرب امتحان دقيق لقياس القدرة . ولما كان من الحمق أن يقتتل الحصمان ليعرف القاضى البرئ من المذب كذلك لا ينبغى آن تقرر أحكام التاريخ على الدول من المجزاء مثل هذا .

إن الأسباب المباشرة الواضحة التي أودت بالإمبر اطورية الغربية هي أسباب عسكرية وإدارية ، ترجع إلى نقائص وعيوب في نظام الموظفين الاداريين . ولكن هل كانت هذه العيوب والنقائص هي أعراض شرور استشرت عامة بين مختلف مراتب وطبقات المجتمع ؟ إن علينا أن نتعمق في تحليل الحقائق قبل أن نجيب إجابة مرضية على هذا السوال .

إن بداية ونهاية تلك الكارثة التي حلت بالامبراطورية هي الاغارات الموفقة التي قام بها الحرمان على إيطاليا ، فقد

صدع القوط الغربيون (Visigoths) بزعامة ألارك (Alaric) فها بين سنة ٤٠١ و ٤١٠ نفوذ الحكومـــة التي كانت تحكم باسم الامبراطور الضعيف هونوريوس ( Honorius ) كما قوضوا كفايتها . ودمر القوط الشرقيون ( Ostrogoths ) بقيادة ثيودرك ( Theodoric ) آخر رمز لسلطان الامبر اطورية في إيطاليا (٤٨٩ -- ٤٩٣م) . وكان من الجلي بعد هزيمة أدوآ كر ( Odoacer ) على يد ثيودرك أن الولايات الغربية لن تعود إلى الاعتراف مرة أخرى بامبر اطور ينصب في راڤنا ( Ravenna ) رغم أنه كان لا يزال هناك احبال قيام القسطنطينية باستعادة هذه الولايات وتنظيمها مرة أخرى . ولكن هذه الفرصة قد ضاعت حيبًا عبر اللومبارديون جبال الالب عام ٥٦٨ م وأنقضوا على وادى نهر اليو (Po) فمن البداية إلى النهاية كانت إيطاليا مفتاح الغرب ، والصدمات المتتالية التي مني بها النفوذ الامبراطوري في إيطاليا ترجع كلها لسبب واحد ، فالأقوام الحرمانية الثلاثة المغيرة جاءت جميعها من الدانوب ، ولم تكنُّ الضَّفة الرومانية لهذا النهر العظيم منيعة التحصين ، كما كانت هناك سياسة خاطئة سمحت للأقوام التيوتونيين بالاستقرار فى ولايات الدانوب ولم يقلل من خطر ثلك الأقوام كونهم حلفاء للامبر اطورية ( Foederati ) . ولقد نجحت إغارات القوط الغربيين ــ التي كانت في الواقع حاسمة ... لأن استحكامات الامبراطورية الغربية كانت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار ، ولأن الجيوش الرومانية لم تكن تواجه قوات تزید علیها فی العدد فقط ، بل کان پسری ا فيها الشلل بسبب أحقاد وتنافس السياسيين ، كما كانت منقسمة على نفسها من جرّاء عصيان القادة الذين كانوا يطمعون فى اعتلاء عرش الامبراطورية . ولم يكن من الممكن اصلاح أضرار الكوارث الأولى لأن الجهاز الحكومي كله كان قلا توقف عندما شلت اليد التي كانت توجهه في رافنا ، ثم أن الولايات الأخرى التي كانت حيى ذلك الحين تعتمله على الولايات الأخرى التي كانت حيى ذلك الحين تعتمله على إيطاليا غدت كالأطراف التي بترت من أصلها . حقا لقد قام هنا أو هناك زعيم محلى رفع راية المقاومة ضد الحرمان ، ولكن جزءا كبيرا من أهل الولايات عقدوا صلحا بأحسن شروط استطاعوا الحصول عليها .

ومن الواضح أن الخطأ الأساسي الذي وقع فيه الرومان كان ذلك الاتساع الذي لامبرر له في الرقعة التي انبسط عليها سلطانهم . ولقد أدرك هذه الحقيقة أجسطس نفسه مؤسس الامبراطورية ، ولكن حتى في أيامه كان قلد فات وقت التراجع ، ولم يكن بوسع أجسطس سوى الاعتراض على أية فتو حات جديدة . وإذا ألقينا نظرة على حدود الامبراطورية نجد أنها كانت تشمل كافة سواحل البحر الأبيض المتوسط وجزءا كبيرا من الأراضي في الجنوب والشرق والشمال ، وبذلك كانت الامبراطورية مثقلة بثلائة حدود ذات امتداد عظيم ؛ أثنان منها وهما الحدود الأوربية والحدود الأسيوية كانتا مصدر قلق مستمر وتطلبتا إقامة استحكامات حربية منفصلة، ولكي لا تهمل الرقابة على هذه الحدود أو تلك كان من المعقول أن تخول السلطة لامبراطورين،

أحدهما في الشرق والآخر في الغرب . وكان دقلديانوس (٣٨٤ - ٣٠٥ م) هو أول من أختط هذه الخطة ومنذ عهده أخلت مشروعات تقسيم الامبراطورية تلوح في الأفق ، وكان من الممكن أن يم ذلك لو لم تثبت التجربة أن التقسيم سيودى بطبيعته إلى حروب أهلية بين الامبراطورين . وعقب وفاة الامبراطور ثيودوسيوس العظيم في سنة ٣٩٥ م أجريت لولديه أركاديوس (Arcadius) وهسونوريوس (Honorius) بأن يقتسما الامبراطورية ، ولكن خط التقسيم روعى فيه تلافى الاحقاد العنصرية أكثر مما روعيت فيه الاعتبارات بلغراد حتى نقطة تقرب من دورازو ( Durazzo) على الساحل الأدرياتي ومن هنــاك إلى خليج سلوا ( Sidra ) وتقع شرق الولايات الى تتطلع إلى الاسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية باعتبارها عواصمها الطبيعية . أما غرب هذا الخط فكانت اللاتينية هي اللغة السائدة فيه ، وقد نحت الطبقات العليا من المجتمع منحى الأرستقراطية الايطالية .

هذا التقسيم الذى قام على أساس القومية لم يضف إلا صبغة قانونية على انقسام كان موجودا منذ أمد بعيد ، ولكن هذا التقسيم كان كارثة على الدفاع عن حدود الدانوب الذى اضحى موزعا بين الحكومتين . وكانت حكومة القسم الشرق

تعتبر شبه جزيرة البلقان الفقيرة ذات أهمية ثانوية ، وواجهت مشكلة الدفاع من وجهة النظر الأنانية المحضة فتركت بلا حراسة الطرق المؤدية من الدانوب إلى إيطاليا . وقد أقدم ستليكو (Stilicton) القسائد العظيم الذى كان يحكم الغرب باسسم الامبراطور هونوريوس – على مواجهة هذا الخطر بالتدخل في شئون شبه الجزيرة بل وفي الدسائس السياسية التي كانت تجرى في القسطنطينية . ولم ينجح ستليكو إلا في كسب تحالف غير وثيق مع القوط الغربيين ، وفي جلب حقد الامبراطورية الشرقية الدائم عليه ، فترك منفردا ليواجه الغزاة الأوائل الايطاليا وقد استمر النفور والتباعد بين البلاطين الامبراطوريين بعد سقوط ستليكو المبكر . وأنهارت الامبراطورية الغربية بعد سقوط ستليكو المبكر . وأنهارت الامبراطورية الغربية بعد خيانة جليفها الوحيلة وتحت ضغط الهجمات التي وقعت في وقت واحد على طول الحدود الأوربية .

لقد قبل أن الجيوش الرومانية في القرن الخامس لم تكن تضارع في القوة وحسن النظام مثيلاتها في العصور السابقة . ومهما يكن من الأمر فقد استطاعت تلك الجيوش أن تبلي بلاء حسنا عندما تلاقت على قدم المساواة مع أشد الجيوش الرومانية الحرمانية مراسا في الحرب . ولم تكن هزيمة الجيوش الرومانية حندما كان عليها أن تواجه العدو في الموقعة الأخيرة – ترجع إلى نقص في المقدرة الحربية ولكنها ترجع إلى افتقار تلك الجيوش الموطنية .

كانت الجيوش في ذلك الحين تضم بين صفوفها كثيرا

من الحرمان الدين زاد عددهم عن نصف القوة المحاربة ، وكانوا يعتبرون زهرة العسكرية الرومانية . وقد أظهر الكثيرون من هوًلاء المرتزقة الازدراء علنا للرومان وكانت عواطفهم مِع الأعداء الذين كانوا يتناولون مرتباتهم لمحاربتهم . أضف إلى هذا أن كل جيش - مهما كانت العناصر الى يتكون منها \_ كان ينزع إلى أن يكون طبقة وراثية تجمع بينها روح اتحادية قوية ، ولكنه لم يكن يحبّرم أي سلطة سوى سلطة قائده . ولم يكن للجنود أى مصالح مدنية ولكن كانت لهم مظالم دائمة ضد الامبراطورية ، فكل أزمة سياسية توحى إليهم بفكرة التمرد وعلى رأسهم القائد ، وذلك للحصول على متأخراتهم من الأجور والمنح حينا ، ولتولية مرشحهم على العرش أحيانا . لقد كان هذا الفساد قديم العهد يرجع إلى القرن الأخير من الجمهورية عندما جعـل ماريوس ( Marjus ) الخدمة العسكرية حرفة ليضمن كفاءة الجند الدين تحت امرته. وقد توسع خلفاء دقلديانوس في ذلك النظام إذ كلما أزداد العنصر الحرماني في الجيوش ، كلما تضاءل العنصر الروماني حتى ظهرت أوخم عواقب ذلك النظام في عامي ٤٠٦ و ٤٠٧ م فقد أعقب الإغارات الحرمانية على إيطاليا وغالة قيام كل من قائدى بريطانيا والرين بالمناداة بنفسه امبراطورا على العرش وبذلك أصبح العالم الروماني في الغرب منقسما على نفسه بسبب الحروب الأهلية في الوقت الذي كان الاتحاد فيه ذا أهمية قصوى ؛ ومن ثم وقع الحدث الغريب إذ دخل القوط الغربيون ـــ

الذين كانوا لا يزالون محملين بالغنائم والأسلاب من روما ــ بلاد غالة بدعوة من الامبر اطورية ليحاربوا جيوش الامبر اطورية 1 لقد سبق أن أدرك الحكام مشكلة نقص تعداد الجيوش الرومانية ولكنهم لم يقدموا العلاج الناجع . قيل أن دقلديانوس قد زاد تعداد الجيوش إلى أربعة أضعافه ، وفى القرن الرابع أصبحت أكثر كثيرا مما كانت عليه أيام يوليوس قيصر وأجسطس . غير أن قنسطنطين أعاد تنظيم وسائل الدفاع عن الحدود ليقتصد أكبر علم مكن من الرجال . وعلى عهد هونوريوس نجد أنه لم بكن في الاسنطاعة اللغاع عن أحدى المناطق الحيوية إلا بسحب قوات من منطقة أخرى . أن صعوبة زيادة الاعداد كانت صعوبة مزدوجة ؛ فأولا : كان الحيش مكونا من المرتزقة ، وكانت الضرائب باهظة جدا لدرجة التعجيز حتى قل المتحصل منها ، وثانيا : كان من العسير التجنيد من بين أهل الولايات ، إذ أن المبدأ القديم الذي يفرض على الجميع الحدمة العسكرية قد ألغي أيام ڤالتتنيان الأول (٣٦٤ ــ ٣٧٥ م) ورغم أن التجنيد الاجبارى كان لا يزال ساريا على بعض الطبقات فإن الحكومة رأت أنه من المناسب منع تجنيد أولئك الذين يساهمون بقسط وافر في الضرائب . وكان كل مواطن مطالبا بحكم القانون بالاشراك في الدفاع عن الحصون والمعاقل المحلية ، غير أن استعمال الأسلحة أصبح شيئا غير مألوف ، وأصبحت فكرة الخدمة العسكرية كواجب وطنى فى خبر كان حتى أن ستليكو – أيام وجود الحرمان فى إيطاليا ـــ

فضل اتخاذ اجراء البائس بتجنيد العبيد على أن يلجأ إلى الطريقة الواضحة وهي المناداة بالتعبئة العامة .

وهكذا نجد أن المشكلة التي تواجهنا كانت مرضا اجماعيا أكثر مما كانت ضعفا إقتصاديا ؛ فالامبراطورية ولا شك كانت شكلا معقدا باهظا من أشكال الحكومات التي فرضت على مجتمع كان يقف عند مرحلة بدائية من مراحل التطور الاقتصادى . وقد أدت الوسائل البربرية في جمع الضرائب والطرق الفاسدة التي أتبعها الطبقة الحاكمة إلى زيادة العبء لمدرجة أن خزائن البلديات في الولايات قد أفلست ، كما أدت الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى من الرأسماليين إلى القضاء عليهم قضاء مبرما .

لهذا السبب ولأسباب أخرى كان عدد سكان الولايات القديمة آخذا في التناقص أو باقيا على حاله دون زيادة . ومع ذلك كانت لا تزال هنالله ثروة عظيمة في الامبراطورية وكان في استطاعة كبار ملاك الأراضي في الولايات أن يعدوا جيوشا كبيرة من بين أتباعهم كلما تراءى لهم ذلك . لقد كان الفساد الحقيقي إذن فسادا أخلاقيا وهو ضعف العاطفة الوطنية .

اننا لا نعنى بذلك أن مستوى الاخلاق فى الحياة الخاصة قد تدهور عما كان عليه فى الماضى ، فذلك أمر بعيد الاحمال إذا ما تذكرنا أن المسيحية إذ ذاك كانت العقيدة السائدة فى الامبراطورية ؛ ذلك لأن المسيحية فى أسوأ وأضعف درجاتها قد عنيت أشد العناية بالواجيات الاخلاقية أكثر من عناية

أى عقيدة أخرى من العقائد القديمة . والفرد من أهل الولايات كان كاثنا خلقيا أكثر مما كان القوطي أو الوندالي . أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خرافة أن يقال عن كل جنس منتصر أنه عفيف ، مقتصد ، عادل ، يحترم القانون ؛ أو أن يقال إن المزيمة في الصراع من أجل الوجود هي أعراض الرذائل التي هي نقيض فضائل المنتصر ، فالاغريق اللين أستسلموا لفيليپ والاسكندر كانوا من نواح عدة يمتازون خلقيا على الفرس الذين انتصروا عليهم في موقعتي سلاميس وپلاتيا . ومن الجائز أن تنبت الأخلاق الخاصة والأخلاق السياسية من جذر واحد ، وتثمر الأولى بيبًا تذوى الثانية . وقد يكون هذا طبيعيا ، فالطبيعة الانسانية نادرا ما تنمو النمو الواحد في كافة الاتجاهات . والناس الذين يتركز اهـتمامهم في التنظيم الصحيح لعلاقاتهم بجيرانهم وأصدقائهم وعائلتهم قد يغفلون عن المجتمع الأكبر الذي يضم دائرتهم الخاصة . لقد كانت هناك أعذار خاصة تعلل بها الروماني من أهل الولايات لكي يظل غير حافل بالدولة التي لها عليه حتى الولاء ليس باسم القومية أو الدين بل باسم العقل والخير العام ؛ فالولاء بالنسبة له لا يمكن أن يكون إلا الاعتقاد اللهني . ولكن ما لم يكن في استطاعة الروماني اللخول في زمرة ذوى الامتيازات في الجيش أو كبار الموظفين المدنيين ، فقد انعدمت لديه الفرصة لدراسة المسائل السياسية والادارية التي تتصل بها رفاهيته اتصالا وثيقا ولو عن طريق غير مباشر . ولم تعرض الآراء السياسية

للمواطن العادى إلا في ثوب الأدب القشيب . والأدباء والكتاب الذين كانوا يفوزون بأكبر قلىر من الاعجاب قد علموا هذا المواطن أن يتحسر على النظم الجمهورية التي طال عليها العهد وصارت نسيا منسيا . أما ضروب الحماسة التي اكتسبها من دراساته للقديم فلم تصحّحها تجاربه في الحياة اليومية . فإذا كان الروماني من أهل المدن فهو ممنوع إِقانونا من تغيير محل إقامته ، بل ومن التنقل في أنحاء الامبر اطورية خشية النهرب من جامع الضرائب ، وإذا كان من ملاك الأرض في الأقاليم فهو يعيش فى مجتمع قائم اقتصاديا على أساس الاكتفاء الذاتي وبذلك فهو إقليمي إلى أبعد حد . وأنواع الشخصيات التي تطورت فى مثل هذه الظروف لم تكن تعوزها السمسات المحبوبة والجديرة بالاعجاب ، فغالبا ما كان الرومانى الثرى من أهل الولايات عالما وخبيرا في الفن والأدب وكاتبا ومحدثا لبقا ، وملاحظا بصيرا بعالمه الصغير وزوجا وأبا مثاليا رقيق الجانب لمن هم دونه وودودا لأصدقائه . وأحيانا كان يجد في الدين أو الفلسفة ترياقا لتفاهة الحياة اليومية ، وكان يثور على المادية التي يتصف بها أقرانه وعلى جشع وظلم حكامه . ولكنه يئس من إقامة جسر على الهوة التي تفصل بين الامبراطورية كما يراها وبين الكومنولث المثالي ــ كما جاء في كتاب القديس أجسطين ومدينة الله أو والجمهورية العالمية، ــ التي رأى فيها معلموه أنها محط الآمال البشرية . لقد مال بالأحرى إلى أن يبحث عن أقرب مخبأ ــ كما فعل الرجل العادل في إحدى

كتب أفلاطون ــ وأن يغطى رأسه وأن ينتظر فى صبر انقشاع العاصفة الهوجاء عاصفة ضروب العنف والمظالم .

إن من العسير إدانة مثل هذا السلوك إذا ما تذكرنا التباين الهاثل بين ضعف الفرد وقوة النظام الاجتماعي الذى يتغلغل في مرانق المدنية نفسها . واكن هذه الروح التي تنطوى على التسليم بما لا يعقل - كالاعتقاد بأن السبي مستحيل تقويمه بالاصلاح السديد ــ هذه الروح إنما يكمن فيها خطر على المجتمع أكبر من الخطر الذي يكن في عدم اكتراث الأناني أو الطائش. وعندما ينادى الزعاء الطبيعيون للمجتمع بأنهم يائسون من المستقيل ، تنتشر القامية ( Fatalism ) انتشار الوباء بين عامة الناس ويخفت السخط والتلمر حتى ينعدما . ولا ينتهي الشر عند هذا الحد ، فأصحاب المثل العليا يتحملون نصيبهم جزاء ازدرائهم للواقع ليس من ثرواتهم وحياتهم وحسب ، بل ومن تراثهم الفكرى . وكما تتدهور الحكومة ما لم ترجع في مزاولتها لشئون الحكم رجوعا مستمرا إلى مبادئ العدالة ، فإن المدينــــة الفاضلة ( Utopia ) مهما كانت عظمتها - تتلاشى بالمثل من ذهن المؤمن بها ما لم يستمر في مقارنة مثلها العليا بالحقائق ، وحيبًا لا يعود يجد فيها الجواب عن المشكلات التي تطرأ من التجارب العادية . فإذا اتسعت الهوة بين الحياة العملية والحياة النظرية ، غدا المفكر النظرى لا يعرض لنا إلا المبتذل المطروق من الآراء وأضحى الرجل العادي أشد إعتقادا في أن يقبل الحياة كما هي . قد يساعدنا هذا التحليل على تفهم السبب في أن الامبراطورية الرومانية في الغرب ــ قبيل انهيارها ــ قد اكتسبت مظهر اللولة شبه المتبربرة . فني تلك البقاع التي استقر فيها موُخرا المستعمرون من التيوتون قد تفسر الظاهرة كنتيجة للمحاولات العنيفة لتمدين أقوام صعبة المراس . غير أنه حتى في أعماق أقدم الولايات لم تكن الاحوال إلا أحسن قليلا ، فالقانون والعرف قد تآمرا على هدم الآراء والمبادئ التي نعتبرها رومانية في جوهرها ، وخضع المدنى في ذلك الحين للسلطة العسكرية وتصدع سلطان الدولة بازدياد السلطات القضائية الشخصية ، وتحدت هذا السلطان البطانات شبه الاقطاعية التي كانت تلتف حول أصحاب النفوذ . ثم أن المساواة في الحقوق المدنية قد حل محلها نظام عقيم يهب الامتيازات لطبقة ويضع الأعباء على طبقة أخرى ، وقد توقف القانون عن أن يكرن ذلك التطور المنتظم للمبادئ العامة ، وأصبح مجموعة من الأوامر المتضاربة غير الملاوسة . لقد أستشرى الفساد من جراء اهمال أولئك الذين كانوا أول من يعنيهم الأمر ، حتى أنه إذا كان لأوربا أن تتعلم ممرة أخرى الدروس السامية التى عاشت روما لتلقنها للعالم لوجب أن تكون الخطوة الأولى هي إزالة الحكومة المختلطة الأجناس التي كانت لا تزال تطالب بالولاء لنفسها باسم روما . لقد كان في حوزة أهل الولايات في القرن الخامس الكتابات التي دونت فيها تلك الدروس ، ولكنها لا تعلمو أن تكرن رموزا تشير إلى ماضي غير مفهوم . إن الأمر كان يحتاج إلى تدريب طويل فى مدارس فكرية جديدة فى ظل نظم جديدة من الحكم ، قبل أن يستطيع العقل الأوربى الاتصال مرة أخرى بالروح الرومانية القديمة .

إن الخدمة الجليلة التي أداها الحرمان كانت عملية تدمير ؟ وهم بعملهم هذا قد مهدوا الطريق للرجوع إلى الماضي وكانت مجهوداتهم الأولى في إعادة البناء مجهودات قليمة كذلك ، طالما أن مشقة العمل ورداءة الناتج قد أحيتا احترام الناس لمهارة روما الممتازة . وأخيرا نجح الحرمان في ذلك الفرع من السياسة الانشائية حيث فشلت روما فشلا ظاهرا ، فالممالك الجديدة التي أنشئت على أيديهم كانت أصغر وأضعف من الامبراطورية الغربية ، ولكنها خلقت فرصا جديدة لتطور الفردية ، وجعلت من الممكن أن يُضنَّني على الحقوق المدنيــــة وظائف فعَّالة ومسئوليات أدبية . وكان من الواضح لأولئك الذين أقاموا تلك اللول وعاشوا في ظلها أنها كانت تعانى كثيرا من العيوب ؛ وقد استمر المثل الأعلى في تكوين امبراطورية تشمل العالم بأسره وتدعّم السلام والأخوة بين بني الانسان ، اســــتمر يراود مخيلة الناس في العصور الوسطى كاحبال بعيد التحقيق . ولكن الذي حدث في هذه الحالة كما يحدث في كثير من الأحيان أن ما كان يعتبر ذكرى إنما كان في الحقيقة أملا ، وكانت أوربا تتقلم نحو نوع من الوحلة أسمى من تلك التي أندثرت .

# الفصل الثانى المسالك الجـــــرمانية

إن اللول الحرمانية التي قامت على أنقاض الامبراطورية الرومانية في الغرب قد أسسها عشائر ومجموعات من العشائر جاءت من كافة أنحاء ألمانيا ، تحت ظروف من المكان والزمان عنلفة أشد الاختلاف. لقد توقعنا أن نجد بل قد وجدنا فعلال اختلافات لاحد لها من التفاصيل في قوانين تلك اللول وفي مميزاتها الاجهاعية وطرق حكمها . ولكن من وجهة النظر الشاملة تنضوى تلك اللول تحت فتتين ، لا من حيث أوجه التشابه العنصرى بينها ، بل من حيث علاقاتها بالنظام الاجهاعي الذي غيرته تلك اللول .

والفئة الأولى من هذه الممالك قد تأسست من وراء ستار وضع تصورى أسبغ عليه صفة قانونية ؛ فالقوط الغربيون والقوط الشرقيون والبرجنديون ادعوا بأنهم حلفاء الامبراطورية وحظوا فى وقت من الاوقات بموافقة القسطنطينية على استقرارهم داخل حدود الامبراطورية ، وقد قبل أو اغتصب ملوكهم القاب الاداريين الامبراطوريين ، وظهرت على قطع نقودهم صور الامبراطور المتربع على العرش إذ ذاك ، ثم أنهم أرخوا منشوراتهم بأسماء قناصل السنة وتباهوا بشتى الوسائل الأخرى بخضوعهم الاسمى باعتباره الأساس القانوني لسيادتهم الفعلية .

على أن هذا الوضع لم يمنعهم من حكم ممتلكاتهم الجديدة على النمط التيوتونى الحقيتي بواسطة مندوبين ملكيين يدبرون أملاك الدولة ، وحكام عسكريين ، مثل الأدواق والكونتات .. الخ ، وكانوا يحكمون المناطق الادارية حكما مطلقاً . ولم يكن يتردد أكثر أولئك الحكام هوادة ولينا فى مصادرة الاملاك بالجملة من أجل تزويد جيوشهم بما تحتاج إليه ؛ وكانت القاعدة المعتادة هي الاستيلاء على الثلث أو الثلثين من ضيعة المالك الكبير لفائدة المهاجر التيوتوني . أضف إلى هذا شواهد كثيرة تدل على أن أهل الولايات وجلوا الحياة في ظل النظام الجديد مقلقلة غير مأمونة العواقب ؛ فالأغنياء كانوا عُرضة لحقد النمَّام الكاذب والقاضي الجشع ، وكثيرا ما تعرض الزراع للاضطهاد وغالبًا ما جردوا من البقية الباقية من حريتهم فتحولوا بذلك إلى العبودية التامة . ومع ذلك فمن بعض الأوجه الأخرى كان الغزاة من مثل هذا الطراز متسامحين مرنين ، تركوا لأهل الولايات قانون روما المدنى ، بل وقننوه للاحتياط ضد التعديلات الغير معتمدة ، فالقانون الرومانى للبرجنديين Lex Romana ) (Burgundionum والقانون القوطى المعسسروف بملخص آلاريك (١) ( Breviarium Alarici ) لا يسسزالان إِيقُومَانَ شَاهِدِينَ عَلَى تَلْكُ السِّياسَةِ . لقَـــــــ أَدْرُكُ أُولَئْكُ

<sup>(</sup>١) هذا القانون هو عجمل القانون الرومانى ، جمع أيام الأرك الثانى ملك القوط الغربيين ( ٤٨٤ – ٥٠٧ ) ليتعامل بمقتضاه القوط الغربييون . المترجم

الغزاة ضرورة إجبار الحرمان وأهل الولايات على السواء على احترام الحقوق الأولْية للملكية والفرد ، فيعزى إلى كل من ثيودرك ( Theodoric ) الزعديم القدوطي الشرق وجوندوباد ( Gundobad ) الزعيم البرجندى ، قوانين جنائية جديدة مستمدة كلها أو بعضها من الشريعة الرومانية . ولم يكن مثل أولئك الحكام قانعين بمجرد الادعاء بالنظر نظرة المساواة إلى كلتا الطبقتين من رعاياهم ، فكثيرا ما عهدوا بمناصب رئيسية ذات مسثولية إلى طبقة ممتازة من أهل الولايات. وقد شاءت الأقدار أن تعتنق الاجناس الرئيسية فى هذه المجموعة الأولى المسيحية على المذهب الأريوسي الذى نبذه رعاياهم ومقتوه أشد المقت . ومع ذلك فقد أظهر كبار ساستهم تسامحا حيال المذهب الكاثوليكي المنافس لمذهبهم ، بل وأسبغوا حمايتهم على الأساقفة الكاثوليك الذين كانوا يعتقدون في قرارة نفوسهم أن أولئك الحكام أسوأ من أحط الوثنيين، ولكن هذا التسامح من جانب السياسيين لم يكن إلا مثلا من فطنتهم وبعد نظرهم .

لقد كان عدد الغزاة يقل كثيرا عن عدد سكان الولايات ، ومن الناحية الاقتصادية لم يكن من مصلحة الحكام الحرمان أن يسيئوا بلا مبرر معاملة أولئك الذين كانوا موضع استغلالهم . غير أن خيرة أولئك الحكام درسوا عن كثب نظام الامبر اطورية ، أحيانا كضباط في خدمة الامبر اطورية ، وأحيانا كجيران للولايات المزدهرة في السنين التي سبقت الكارثة الكبرى .

وغالبا ما خلقت فيهم معرفتهم بالنظم الرومانية بعض الاحترام أو التحمس للدولة الرومانية ؛ فقد قال أتولف ( Athaulf ) القوطى الغربى : «كانت رغبتى فى الصغر هو محو اسم روما واخضاع كل ما يمت بصلة إلى الرومان تحت حكم القوط ولكن علمتنى التجربة ما لم أكن أعلم ، فالقوط برابرة ليس لهم ضابط أو وازع يجعلهم يحترمون القوانين ، ولو أن الدولة حرمت من القوانين لكانت جريمة . ولذلك أخترت لنفسى شرف إرجاع اسم روما إلى سابق مكانته » . لقد كان المثل الأعلى المستقبل فى نظر مثل أولئك الرجال هو تكوين اتحاد من الدول يدين بالولاء الاسميى لرئيس الامبر اطورية الرسمى ، على أن يرعى هذا الاتحاد ولاء فعليا لكل ما هو صالح فى القانون والحضارة الرومانية .

وكانت المجموعة الثانية تضم الممالك التي أسسها الجرمان في الولايات البعيدة أو التي قامت في وقت متأخر نسبيا عن المجموعة الأولى ، فغزاة إنجلترا والفرنجة في غالة الشمالية والألياني والبافاريون في حوضي الراين الأعلى والدانوب ، واللومبارديون في إيطاليا والوندال في إفريقيا لم يقعوا تحت تأثير الامبر اطورية الرومانية . لقد كان من المحتمل أن يحدث ذلك للوندال لولا تعصبهم للأريوسية ؛ ذلك لأن ولاية إفريقيا التي استقروا فيها ، كانت ولاية من تلك الولايات التي جعلها حنكة الرومان السياسية تتمتع بأعظم قسط من الحضارة .

لولا أن الحظ قد جعل مهد قوتهم فى وادى اللوار أو الرون بدلا من غابات ومستنقعات الأراضي الواطئة. ولم يظهر اللومبار ديون والسكسونيون أى غضاضة متأصلة نحو طريقة الحياة الرومانية وما قامت به روما من أعمال ، غير أنهم دخلوا ولايات كان الفقر قد أضناها وقل عدد سكانها نتيجة ابتلاثها بالحروب . لقسم تقدمت مثل تلك الأجناس تقدما سريعا مع قيام نظام اجتماعي صفحاته. فالقانون الروماني أندثر في إنجلترا نهائيا حتى لقد ترك هذا الأمر مجالاً للشك فيها إذا كان السكسونيون قد إتفقوا يوما ما مع أهل الولاية، بينها وقف الفرنجة من القانون الرومانى موقف التسامح لاموقف التشجيع. أما اللومبارديون فقد جانبوا القانون الروماني، ولا يبدو أن الأليانى والباڤاريين قد عرفوا شيئا عنه. وسنرى فيا بعدما لهذه الحقائق من الأهمية، فمستقبل أوربا في ذلك الحين لم يكن مع القوط أو البرجنديين ولكن مع أجناس أشدجهلا أو أقل قابلية للتأثّر، ساعدهم حسن الحظ على النجاة من الأدران وذلك بتخلفهم عن تلتى دروس الحضارة الرومانية . فالفرنجة والسكسونيون كما وصفهم جريجورى التورى (Gregory of Tours) وبيده (Bede) ، كانوا بعيدين عن الصورة التي تخيلهالهم تاكيتوس (Tacitus) وغيره من المثاليين ؛ ولكن كان القدر يعدهم فى مدرسة الاصقاع الشمالية الشاقة لحكم امبراطورية مستقبلة.

كل ما يعنينا من تاريخ هذه الممالك يتلخص فيما يأتى :
(١) لم يكن تاريخ انجلترا التيوتونية من صميم التساريخ الأوربى قبل عام ١٨٠٠م؛ أما فى القرن الخامس والسادس

فقد قامت جملة مستعمرات صغيرة على أرض بريطانيا الرومانية أسستها العشائر الثلاثة: الأنجلز (Angles) والسكسون ( Saxons )والحوت (Jutes) الدين هاجروا إلى هناك من الحوتلاند ( Jutland ) ومن المقاطعة الالمـــانية شلز ڤيج هولشتين (Schleswig - Holstein) وكانت قد نشأت بعض الممالك المهمة من ذلك الخليط عندما استقبل الانجليز المبشر الأول القديس أجسطين الذى أوفدته روما لتعليمهم المسيحية ؛ وهــــله الممالك هي كنت ( Kent ) وسسكس (Sussex) ووسكس (Wessex) في الجنوب، و مرسيــــا ( Mercia ) وأنجليـــا الشرقيـــــة ( East Anglia ) بين نهرى الهمسبر ( Humber ) والفورث ( Forth ) . وقسله كسرس كل حاكم جهسسوده ليسود عسلى المجموعة كلهسبا ، وفاز بهسذه السيادة كل من اثلبرت ( Aethelbert ) ملك كنت \_ وهـو أول ملك تحـول إلى المسيحية ــ ثم أدوين (Edwin) ملك نورثمــــبريا وخليفتــاه المبــــاشران في القــــرن السابع ، وأوفا (Offa) ملك مرسيا (Egbert) ، واجسيرت (Egbert) ملك وسكس (۸۰۲ ــ ۸۳۹) ، الذي كانت قوته وشدة بأسد نذيرا بالانتصارات التي أحرزها ملوك آل الفرد ( Alfred ) فيما بعد . (٢) جنوب غالة ، وكان مقسما في القسرن الحامس بين القوط الغربيين والبرجنديين ؟ أما القوط فدخلوا في خدمة الامبر اطورية سنة ١٠٤ م عقب وفاة ألاريك الأول ( Alaric 1 ) الذي قادهم إلى إيطاليا ثم أخـــــ خليفتاه ، أتولف ( Athaulf ) وواليا (Wallia) ، على عاتقهما تهدئة غالة واسترداد اسبانيا لحكام راڤنا ، فكوف الثاني على ذلك بمنحه جزءا من الارض ليستقر فيها هو وأتباعه سنة ٤١٩ م بين نهرى اللوار والحارون . وفي موقعة تروا (Troyes) الشيديدة الهول ضد أتيلا زعيم الهون ٤٥١ م أدى الزعيمان خدمات جليلة للرومان . ولكن كليهما كان مهمكا قبل هذه الموقعة وبعدها في توسيع حدودهما بالقوة تارة وبالحيلة تارة أخرى . وفي نهاية القرن الحامس امتد سلطانهما في غالة من نهر اللوار إلى جبال البرانس ، ومن المحيط الاطلنطي إلى وادى الرون وعلى امتداد ساحل البحر الابيض حتى جبال الألب شرقا . وفي اسبانيا ــ التي كانت قد وقعت فريسة سنة ٤٠٩ في يد الوندال (Vandals) والألانيين (Alans) والسوفيين (Suevi) -وجد القوط ميدانا فسيحا لتحقيق أطماعهم ؟ فبين سنة ٤٦٦ وسنة ٤٨٤ ضم القوط إليهم كل جزء في شبه الجزيرة فيما عدا الركن الشالي الغربي ، الذي ظل معقلا لغرمائهم المغلوبين على أمرهم . أما البرجنديون فقد استطاعوا بناء مملكة أصغر حجما ولكنها أشد قوة ؛ فني سنة ٤٤٣ نقلهم قائد رومانى مظفر إلى ساڤوى من الأراضي التي تقع بين نهرى النكر (Necker) والمين ( Main ) ، فنزلوا إلى حوض نهر الرون بدعــوة من أهل الولاية لحماية تلك الارض الحصبة من المغيرين التيوتونيين وجامعي الضرائب الرومان . وما وافت سنة ٥٠٠ حتى كان البرجنديون يحكمون المنطقة من نهر اللورانس (Durance) في الجنوب حتى منابع نهرى اللوب (Doubs) والساءون (Saone) في الشال ، ومن جبال الألب والجورا (Jura) حتى منابع نهر اللوار .

(٣) إيطاليا وكانت أقل حظا من غالة ، فني القرن الخامس خربت إيطاليا تخريبا شديدا حيث كانت روما ورافنا الجائزتين المغربتين اللتين يستطيع الغرب تقديمهما للغزاة الباحثين عن الاستقرار أو للمغيرين لمجرد النهب والسلب ؛ وستبقى أرض إيطاليا مدة قرنين من الزمان موضع نزاع بين الامبراطورية الشرقية والتيوتونيين . إن الأهمية الاستراتيچية لموقع شبه الجزيرة ، ثم السحر الجداب الذي ينطوى عليه اسم روما ، بالإضافة إلى التقايد الحديث العهد إذ ذاك في أن رافنا كانت المقر الطبيعي للإدارة الامبراطورية في الغرب ــ كل هذه الاسباب الثلاثة أقنعت رجال السياسة فى القسطنطينية بضرورة استرداد إيطاليا حتى ولو اقتضى الامر الجسسلاء عن الولايات البعيدة في الغرب . ولمدة ستين عاما بعد عزل رومولوس أوجسطـــولس (Romulus Augustulus) سنة ٤٧٦ حكم الحرمان إيطاليا ؛ ولمدة تزيد على الماثتي سنة كان هنـــــاك نزاع مستمر بين إيطاليا الامبراطورية أو البابوية وبين إيطاليا القوطية أو اللومباردية . ولو أن القوط الشرقيين أو اللمبارديين انتصروا انتصارا حاسما وفى تاريخ متقدم لكان ذلك هو الأفضل للابطالين.

دخل القوط الشرقيون إيطاليا من الشمال الشرقى في سنة ٤٨٩ بقيادة ثيودرك ... أول وآخر رجل سياسي أنتجه هذا العنصر . وكان مجيئهم من أواسط نهر الدانوب حيث كانوا قد استقروا بتصريح من الامبر اطورية عقب وفاة أتيلا وتفكك جيشــه ، وكانوا يبحثون إذ ذاك عن مستقر أصلح نوعا لسكناهم فأحضروا معهم زوجاتهم وأطفالهم وحاجياتهم على عربات . ولــــكن وقف في طريقهم أدوآكــــر (Odoacer) ، صاحب مرتبة البطرقية الرومانية وقائد الجيش الايطالي وملك إيطاليا الفعلى . ولقد استطاع القوط الشرقيون بعد أربع سنوات من القتال العنيف التغلب على أدو آكر الذي كان قد أقام نفسه ممثلا للامبر اطورية ، وبعد ذلك النصر لم تبق أمامهم مقاومة علنية يخشونها . أما بالنسبة للايطاليين فلم يكن هناك فرق يذكر بین أدوآ كر وثيودرك ، فتغير الحكام لم يكن ليمس مصالحهم المادية ، إذ أن ثيودرك لم يستول إلا على ثلث الاراضي الزراعية ، وهي نفس النسبة التي كان أدوآكر قد طالب بها من أجل أتباعه . ولم يكن الخضوع لثيودرك يتعارض مع الولاء الذي طالبت به الامبراطورية الشرقية حيث كان يناسب السياسة الامبراطورية في ذلك الوقت قبول الملك القوطي الشرقي خليفة لأدوآكر .

وقد حكم ثيودرك إيطاليا ثلاثة وثلاثين سنة (٩٣٪ \_ ٥٢٦) ، ولما كان حاكما متسامحا مستنيرا ، لم يدخر وسعا في أن يضني على حكمه صبغة شرعية ، وأن يحمى الايطاليين من الاضطهاد . ولقد شغل اثنان من الرومان البارزين وهما

ليبريوس (Liberius) وكاسمسيودورس (Cassiodorus) على التوالى وظيفة مستشار له ، وكان كل مهما موضع ثقته ، وكانا يقومان بشرح سياسته لمواطنيهم . ولم يقم ثيودرك بأى محاولة من جانبه لمزج القوط الشرقيين بالايطاليين ، فقد ظل جيش الغزاة يرابط في البلاد ويخضع من أغلب الوجوه لقانونهم غير أن قانون الإيطاليين كان يحترم أيضا ؛ فثيودرك طبق القانون الروماني الجنائي على العنصرين بلا تفرقة ، ثم أنه منع بشدة متابعة الحروب الخاصة والخصومات ، ولكن للأسف لم يكن لأتباعه مثل ضميره الحي فقد احتفظت العسكرية القوطية بطابعها الهمجي ، وكان الموظفون الملكيون والقضاة خربى اللَّمة ، وضايق الناس من ذوي اليسار المبتزون للأموال والنمَّامون المخادعون ؛ وكثيرًا ما استعبد الفقراء ومن لا سند لهم بطريق القوة أو الحداع . ولم يكن في وسع الإيطاليين التغاضي عن الملهب الأريوسي الذي يعتنقه حكامهم الجدد ، حَى ولو أضنى أولئك الحكام على الكاثوليكيين حمايتهم وتسامحهم . وكان من الطبيعي أن يتحسر رجال الدين وبقايا الأرستقراطية الرومانية على زوال الامبراطورية ، وأن يعملوا على استرجاع سلطانها . وسواء أكان هذا حقا أو باطلا فقد أتهمهم ثيودرك جميعا بالخيانة ؛ وفي السنوات الأخيرة من حياته قرر إتخاذ إجراءات شنيعة بربرية مع الذين البهمهم بتدبير المؤامرة ، وخاصة عضو السناتو بوثيثيوس (Boethius) الذي ضرب بالهراوات حتى الموت بعد أن قضي فترة قاسية في السجن . ولقد دافع بوثيثيوس عن اسمه الناصع ، ولطخ إلى الأبد اسم ثيودرك في رسالته الخالدة التي سماها «سلوى الفلسفة ، ( Consolation of Philosophy ) والتي ألفهسا في سجنه في الساعات التي قضاها انتظارا للموت . وبوثيثيوس وإن كان مسيحيا إلا أنه درج ونشأ على النظريات الافلاطونية والرواقية ، وليزيل الشكوك التي لا بد وأن تنتاب الرجل القويم المبتلى ، رجع وهو فى أزمته هذه إلى أولتك الفلاسفة. ويعد الرجل فيلسوفاً بحق فى تفاوُّله العظيم وفى تصميمه على مقابلة القضاء المحتوم ثابت الجنان ، وهو من خلال ذلك كله انما يسترعى الانتباه بأمانته المطلقة ، وكتابه اللي لتى الاحترام والتقدير في العصور الوسطى باعتباره الهاما ، تظل سطوره هكذا قبلة الاهمام والعطف ما بتى الأمناء من الرجال يسوءهم اضطهاد الانسان لأخيه الانسان مدفوعاً في ذلك بأهوائه ونزوأته . غير أن آثر القوط الشرقيين قد محيمن أرض إيطاليا ، ويكاد لا يذكر اسم ثيودرك إلا مقرونا ببعض الآثار المصنوعة من الفسيفساء وضريح كبير مهدم فى مدينة راثمنا. وهنا على الأقل كان الدهر هو الدهر عدلا فى النهاية؛ فمن ذلك العصر الملئ بأعمال العنف والمثل العليا التي لم يخلص الناس في أعتقادهم بها ، لم يخلد في الميراث الروحي للجنس البشرى سوى مناجاة أحد المعذبين الشجعان لروحه ولربه ـ

توفى ثيودرك سنة ٥٢٦ ، وأوصى بتائجه لحفيده من ابنته الوحيدة ، وبعد ثمانى سنوات كان الملك الصغير المثقل بالأعباء قبل الأوان قد وورى التراب ، كما اغتيلت الأم لتفسح الطريق

لرجل طموح من الأقارب ، وبينما كان لا يزال في شك من اعتلائه العرش أرسل الامبراطور چاستنيان جيوشه لايطاليا بقيادة بلزاريوس (Belisarins) أعظم قواد ذلك العصر ، والذي كان قد ذاع صيته كمحرر إفريقيا من الوندال سنة ٣٦٥ . وكانت مؤامرات منافسيه في البلاط – وليست موارد القوط الشرقِين ــ هي التي حرمت بلزاريوس من الفوز بنصر حاسم ، فأطالت الصراع لسنوات عديدة بعد عزله ، ولكن في سنة ٥٥٣ خبت آخر جمرة من جمرات المقاومة وأطفأتها الدماء حيث أعيد تنظيم إيطاليا ، بعد دمارها وتشريد سكانها كولاية من الولايات الامبراطورية تقوم على شئونها حكومة منظمة من الموظفين المدنيين والعسكريين . وقد رحب رجال الدين الكاثوليك بهذا التغيير ، وخاصة أن چاستنيان قد منح الأساقفة سلطات واسعة في الادارة المحلية . أما ناحية مظاهر العظمة فقد كان هناك ما يكنى لتغطية الفساد وعدم الكفاية بطلاء خداع من الأبهة فلم ترد الامبراطورية التي أحياها چاستنيان تحضرا إلا بدرجة قليلة في الواقع عن ممالك المتبربرين السابقة واللاحقة . وقد أضنى الامبراطور على الايطاليين مجموعة القوانين الرومانيــــــة المشهورة (Corpus Juris) ، وهي خلاصة تلك الحكمة القانونية التي تمثل خير عنوان لروما التي يدين لها العالم بتلك المجموعة . وكان شيئا هاما بالنسبة للأجيال التالية أن تعلمت إيطاليا في ذلك التاريخ المبكر أن تنظر إلى مجموعة القوانين هذه نظرتها إلى الكمال في الحكمة القانونية . وعن طريق المدارس الايطالية التي نشأت فيها بعد كراڤنا وبولونيا أثر القانون الروماني على قوانين كل الدول الأوربية وأملى المبادئ العلمية التي تقوم عليها فلسفة القانون . غير أن القوانين الصالحة في القرن السادس لم تغن شيئا وذلك لانعدام الحكومة الصالحة .

وفي سنة ٨٦٥ أي بعد خمسة عشر عاماً من إحياء الامبر اطورية... انساب اللومبارديون على إيطاليا من أواسط الدانوب مترسمين خطى ثيودرك يحفزهم صيت نجاحه . وفي أعوام قليلة أضحي اللومبارديون سادة سهل شهال إيطاليا الذى ما زال يعرف بلومبارديا . وفي خلال ثلاثة أرباع قرن برهن اللومبارديون على أن سلطان بيزنطه لم يكن إلا سلطانا أجوف فامتد نفوذ ملو كهم ــ الذين اتخلوا پاڤيا عاصمة لهم ــ إلى ليجوريا ( Liguria ) وتسكانيا ( Tuscany ) من ناحية ، وإلى إميليا ( Emilia ) وفريولي (Friuli) من ناحيسة أخسري . وفي الجنوب خلف خط الحصون الذى يصل روما براڤنا كان دوقا سپولتو (Spoleto) وبنڤنتو (Benevento) شبه المستقلين سيدين على الأرض التي تقع على جانبي جبال أبنين (Apennines) فيا عـــــدا ناپولى وطرف شبه الجـــزيرة (Bruttium) وفيما عسما تلك البقاع لم يبق عملي ولائه للامبراطورية إلا شعب الصيادين الذي يقطن خلجـــان البندقية ، بالإضافة إلى أراض عرفت فها بعسد باللويلات البابوية . ولم يجسلب البيزنطيون على إيطاليسا من احتفاظهم بهسلما المركز المزعزع

سوى التفكاك السياسي فقد بقيت اللوقيات اللومباردية في الجنوب هنا الموال الأم ، حتى أن بقايا تلك اللوقيات استخدمت فها بعد في بناء مماكة جنوب إيطاليا التي اتسمت بعدائها المستحكم مع الورثة السياسيين للملوك اللومبارديين . ولقد أظهر اللومبارديون تدرة على حكم شعب متهور ؛ فاستعملوا اللغة اللاتينية وتحولوا من الأريوسية إلى الكاثوليكية ، وكيفوا أنفسهم لحياة المدن ، ثم أنهم كانوا حفظة كراما للفن والصناعة الايطاليين . ومع أنهم أدخلوا نظاما تيوتونيا محضا للادارة ، فقد ظل حكمهم سايما إذا قورن بالوسائل الدقيقة التي لِحاَّت إليها السياسة البلزنطية . فني إيطاليا الامبراطورية رأينا نظاما غريبا يقوم على استبدادية عسكرية يخفف من حلسها ما أغتصبه كبار الملاك من امتيازات واختصاصات قضائية ، وما ادعاه الأساقفة لأنفسهم من حقوق دنيوية غير محلدة . وفى إيطاليا اللومباردية لم تزد الأمور على ذلك سوءا ، إذ كان اللومبارديون غرباء عن البلاد وكان الاغريق كذلك ؛ ومع هذا عامل الاغريق الايطاليين معاملة من هم دونهم على حين تزاوج اللولبارديون بحرية مع الايطاليين أتباعهم، ولم يعترف المشرعان اللومبارديان روتاريس (Rotharis) وليوتير الله ( Liutprand ) بأية امتيــــــازات بغيضة لحنس على آخر .

(٤) بقى علينا أن ندرس شال غالة : وهنا نجسد أن الملكية الفرنجية قد تطورت ، ونحن إذا عالجنا موضوع الفرنجة أخيرا فلأنهم هم الذين أعدهم القدر لجنى الثار الطيبة للغزو والاستعمار

الحرماني . فني نهاية القرن الثامن كانت إفريتيا وأسبانيا وبريطانيا هي الولايات الغربية الوحيدة في الامبراطورية التي فشل الفرنجة في الاستئثار بالنفوذ والساطان فيها ، هذا فضلا عن أنهم حتى ذلك الحين كانوا قد توغلوا في أوربا الوسطى أبعد مما أستطاع أى سيــــاسى رومانى ــ منذ عهـــد تيبريوس ( Tiberius ) وكان توسع الفرنجة عملية بطيئة تتخالها فترات من التوقف أو التراجع ، ولا يسعنا هنا إلا أن نعرض قصتهم في إيجاز . عرف الرومان الفرنجة قديما بأنهم غزاة جوابون ، فتعقبهم بلا هوادة معظم الأباطرة العسكريين منذ عهد پروبوس ( Probus ) إلى عهــــــــــ چوليان . وقـــــــ أضطر فريق إلى الاستقرار كعبيد مستعمرين للاراضي التي تقع على الضفة اليسرى لنهر الراين. واستولى الفريق الثانى ــ وهم الفرنجة البحريون ( Salians ) ــ على جـــزء كبير من باتاڤيــا (Batavia) وهي منطقــة المستنقعات عند مصبي نهـــرى الشلت ( Scheldt ) والراين . أما الفريق الثالث ـــ وهم الفرنجــــة النهريون ( Ripuarians ) ـــ فقد احتلوا الاراضي الواقعة بين نهري الراين والمويز (Mcuse) على مقربة من مدينتي كولونيا وبون الالمانيتين . وقد اعتبر الفريقان الثاني والثالث ــ البحريون والنهريون ــ حلفــــاء (Foederati) للامبر اطورية على الأقل منذ عهــــــد أيتيوس ( Aetuis ) الذي حارب الفرنجة تحت قيادته ــ كما فعل القوط الغربيون ــ وقمد صد إغاراتهم على الغرب الحكام الرومان للمنطتة الولقعة

بین نهـری السوم واللوار ؛ وتصدعت قوتهم بتقسیم الفرنجة البحريين تحت حكم عدة ملوك صغار. ولكن باعتلاء كلوڤيس (Clovis) عرش تورنیسه (Tournai) فی سنة ٤٨١ بدأت فسترة من التقدم والاتحاد بين الفرنجة . وفى سنة ٤٨٦ عزل كلوڤيس الحــــاكم الرومـانى سياجريوس (Syagrius) واغتصب سلطته ، وفي سنة ٤٩٦ ضم كلوڤيس الإمارة التيوتونية الحالصة التي كان الألماني (Alemani) قمد أسسوها حمديثا في المنطقة التي تعرف الآن بسوابيا (Suabia) . وهــذا النصر كان المناسبة التي تحول بعدها كلوڤيس إلى المسيحية ؛ فالإسطورة تقول إن كلوڤيس في أزمة الموقعة الفاصلة قد ابْهل إلى إله زوجته التقية بهذه الكلمات : «لقد دعوت آلهتي ولكنهم لم يستجيبوا لى ، فإليك الجأ وبك سأومن إذا أحرزت النصر على يديك، ولقد بر كلوڤيس بوعده ، وقام بتعميده القديس ریمی (St. Remi) أسقف مدینـــة ریمــز (Rheims) وبذلك أصبح عضوا في الجالية الكاثوليكية ومعقد أمل كل رجال الدين الغالبين الذين خضعوا حتى ذلك الحين خضوعا قسريا للأريوسيين من حكام القوط الغربيين والبرجنديين . ولما كان كلوڤيس ملك تورنيه فرنجيا ماهرا وطموحا فقد أدرك بسرعة مزية تحالفه مع الكنيسة المحلية . وفي سنة ٥٠٠ انقلب كلوڤيس على البرجنديين على أمل إخضاعهم لنفوذه ، ولكنه فشل في تحقيق غرضه لأن ملك برجنديا قام بحيلة في حينها إذ تحول إلى الكاثوليكية وبللك اكتسب مرضاة السكان الغالورومانيين

( Gallo-Roman ) . أما ألاريك الشاني ملك القروط الغربيين الذي كانت تعوزه الحنكة السياسية لاضطهاده الأساقفة الكاثو ليك ، فقد أحرز الفرنجة عليه انتصارا سهلا مبينا . لقد قال كلوڤيس لحيشه : ويوُّلني أن أرى أولئك الأريوسيين يحكمون في غالة» . أما الاقطانيون فقد رحبوا به كناصر للدين ؛ وقد لجأ ألاريك بعد هذه الهزيمة إلى أملاكه في أسبانيا حيث ترك ليحكم في سلام ، وهكذا بضربة واحدة امتد سلطان الفرنجة من نهر اللوار إلى جبال البرانس عام ٥٠٧ . وقد انشغل كلوڤيس في أيامه الأخيرة بالقضاء على الأسرات الفرنجية المنافسة له وعلى الخطرين عليه من أبناء جلدته ، ثم توفى بعد حكم دام ثلاثين سنة فى عبق التقوى والإيمان إذ يقول المؤرخ : «لقد بارك الله في مملكته بالتوسع كل يوم ، لأنه سار بقلب تتي مستقيم وقام بأعماله ابتغاء مرضاة الله. . وقلد دفن كلوڤيس في الجزء الرومانى الغالى من أملاكه ــ فى باريس التى كان قد أختارها لتكون عاصمة ملكه . وذلك لأن ولاية سياجريوس ــ التي عرفت فيما بعسد بنويستريا (Neustria) أو فرانكيا الغربية - كانت المركز الطبيعي للدولة الفرنجية ، ولم يكن كلوڤيس عديم الاكتراث للتقاليد والترف اللذين تنطوى عليهما الحضارة القديمة. وفي أقطانيا (Aquitaine) اتخذ كلوڤيس صفة ممثل الامبراطورية، فکان پر کب جــواده ویطوف فی شوارع مدینة تور (Tours) مرتديا عباءة القنصل القرمزية التي كان الامبراطور أناستاسيوس ( Anastasius ) قد أرسلها إليه . وكان من أعيز أماني

القسطنطينية أن يقضى كلوڤيس على ثيودرك زعيم القوط الشرقيين كما فعل مع ألاريك. وكانت هذه هى أولى المناسبات العديدة التى نصبت فيها شبكة الدبلوماسية الامبراطورية حول ملك فرنجى ، فقد تآمرت الكنيسة والامبراطورية على إثارة أطماح الغزاة الميروڤنچيين والكارولنچيين وتوسيع مشروعاتهم.

على أن الفرنجة كانوا أكثر استمساكا عن غيرهم من المتبربرين بعادة تقسيم المملكة ــ كما لو كانت مزرعة تخص الاسرة ــ بالتساوى بين أبناء الملك المتوفى . وعادة الوراثة هذه لو أنها اتبعت منطقيا لأدت إلى انحلال المملكة التام كما حدث في ألمانيا في القرن الرابع عشر . وكان من الطبيعي أن يعقب التقسيم بين الفرنجة تطاحن الإخوة ، ثم عادت المملكة إلى الاتحاد مرة أخرى على يد من تبقى منهم . ولكن حتى وإن كان الامر كذلك فقد كانت الحرب الأهلية تستنفذ نشاط الدولة وطاقتها . ولم يفعل خلفاء كلوثيس إلا القليل لتوسيع رقعة الدولة التي أورثهم إياها ؛ وهذا القليل حدث خلال الحمسين سنة التي أعقبت وفاته ، فتم إخضاع البرجنديين والباڤاريين والثورتجيين واشتريت پروفانس من القوط الشرقيين نظير مساعدتهم حربيا ضد چاستنیان ، واضطر السکسونیون إلی التعهد بدفع جزیة . ومن سنة ٥٦١ إلى سنة ٦٨٨ اضمحل تدريجيا سلطان الفرنجة وعزيمتهم ، ولم يكن بوسع داجـــوبرت الأول (Dagobert) الذي حكم من ٦٢٨ ــ ٦٣٨ م ــ وهو أشهر المورڤنچيين بعد كلوڤيس – لم يكن بوسعه إلا أن يتعقب الثوار وأن يقوى

استحكامات الجبهة الشرقية ثم أنه أعنى السكسونيين من دفع الجزية، غير أنه لم يستطع أن يمنع مغامرًا من مغامري جنسه وهو التاجر سامو ( Samo ) من أن ينظم سلاڤي بوهيميسا وما جاورها وأن يجمعهم في إتحاد قوى علواني . فني عهده رفض الفرنجة الشرقيون (الاسترازيون) أن تحكمهم نويستريا ، وأصروا على أن يتوج أبن داجوبرت ملكا عليهم . وبعد داجوبرت طالبت الممالك الثلاث، وهي نويستريا وأستر ازيا وبرجانديا، بحق كل منها فى إدارة منفصلة حتى ولو كانت تخضع لملك واحد . وفى كل من ثلك الاقسام الثلاثة كان الحاكم الفعلي هو رئيس البلاط ، وهو نائب الملك الذى أبقى الملك تحت الوصاية الدائمة . وكان الميروڤنچيون المتأخرون ضعفاء وألعوبة في أيدى روساء البلاط ولم يظهروا لشعبهم إلا فى المناسبات الرسمية ، فى حين أنهم تواروا فى معظم الأحيان عن الانظار وعاشوا فى عزلة كريمة فى أملاكهم . وتاريخ الفرنجة من سنة ٦٢٨ إلى سنة ٧١٩ يمثل تاريخ النزاع بين العائلات الكبرى فى نويستريا وأسترازيا للفوز بمركز رثيس البلاط . وفي النهاية تمكن شارل مارتل رئيس بلاط ملك أسترازيا من إعادة الوحدة بين القسمين

وشارل مارتل هو المؤسس الفعلى للبيت الكارولنچى ، ولو أن أسلافه قد لعبوا دورا هاما فى الشئون السياسية للفرنجة .

بالانتصار الذي أحرزه على نويستريا . وكان والد شارل قد

حصل على مركز رئيس البلاط ولكنه ترك الامر للابن ليكتسح

آخر المنافسين الباقين .

ولم يكن شارل هو الذي أوجد الاقطاع ، ولكنه كان أول من رأى امكان اعباد السلطة الملكية على تعضيد الأفصال فى أى نزاع باذلين أرواحهم وما يملكون من متاع الدنيا . ولكي يمَّد شارل أتباعه بالاقطاعيات جَّرد الكنائس من كثير من مجتلكاتها الغنية . ولكنه كفر عن فعلته هذه فى ميدان پواتييه . فني سنة ٧١١ عندما استولى العرب على شمال إفريقيا من الامبر اطورية البعزنطية ، دخلوا أسبانيا ودحروا رودرك (Roderic) آخر ملوك القوط الغربيين ، وبموته انهارت قضية شعبه . ومع أن القوط الغربيين كانوا قد دخلوا في الكاثوليكية منذ زمن طيل وكانوا فى تحالف وثيق مع الأساقفة الاسبانيين ، إلا أنهم كانوا مكروهين من أهالى الولايات الذين أنزلهم القوط منزلة القن واضطهدوهم بوحشية . وفي خلال عشر سنوات أصبح عسكر الخليفة سادة على اسبانيا وأداروا وجوههم شطر جنوب غالة . ولم يكن في استطاعة دوق أقطانيا الفرنجي أن يحمى دوقيته أو يعقد معاهدة طويلة الأمد . وأخيرا لم يكن أمامه إلا أن يلجأ إلى رثيس البلاط الذي كان يعتبره عدوا له حتى ذلك الحين . وقد استجاب شارل لندائه وعلى رأس جيش فرنجي كبير واجه العرب تحت أسوار پواتييه ، ولمدة سبعة أيام لم يشأ أى الجانبين أن يبدأ بالهجوم ، وفى اليوم الثامن هجم المسلمون ، وكان الجيش الفرنجي مكرنا من مشاة تحميهم الأدرع والتروس . وعلى صفوفهم المتراصة التي كانت تشبه الاسوار

الحديدية ، هجم العرب بلا طائل ، فلما صد الهجوم وأنفرط حبل النظام في جيش المسلمين تقدم الفرنجة وتغلبوا على مقاومة العرب ، وقد خر الأمير عبد الرحمن صريعا في الميدان ثم أسدل الليل ستاره على القتال ، وكان كلا الجيشين يعسكر فى الميدان ، غير أنه فى صبيحة اليوم التالى اختفى العرب مرتدين على أعقابهم نحو جبال البرانس في أكتوبر سنة ٧٣٢ . وهكذا أوقف تيار الفتح الاسلامي لأول مرة ، ومع أنه لم يقدر للفرنجة أن يستردوا أسبانيا من العرب إلا أنهم اعتبروا أنهم منقلو شهال أوربا . على أن النقد الحديث يرى أن الخلافات الداخلية بين مسلمى اسبانيا قد أدت خدمة أجل لقضية العالم المسيحي من ذلك الانتصار الذي أحرزه شارل مارتل ، حيث ظلت سپتمانيا (Septimania) فى قبضـــة العــرب الدين شنوا الغارات على پروڤانس . ولكن بالنسبة للمعاصرين لم يكن هناك شك فى أن الفرنجة بعملهم هذا قد استحقوا شكر الكنيسة وامتنانها ، كما استحق شارل مركزه الشاذ كملك غير متوج . وكان رئيس البلاط يشعر كل الشعور بقيمة التعضيد الديني ؛ فأولى عمل المبشرين الانجليزين وليرورد (Willibrord) وبونيفاس (Boniface) موًازرته في التبشير بين القبائل الحرمانية الغير مسيحية كالفريزيين (Frisians) والهسيين (Hessians) والثورنجيين (Thuringians) الذين طالب شارل بالسيادة عليهم . وقد سمح لبونيفاس بأن يضع نفسه فى عداد خدام الكنيسة . حقا لقد رفض شارل أن يعقد تحالفا مع الكنيسة الرومانية ضد اللومبارديين ، فقد شغلته تماما الحروب

التي كان يشنها في الشال ؛ مثل حروبه مع الفريزيين والسكسونيين والباڤاريين الثوار والألماني والاقطانيين . ولكن الحطوة الطبيعية التي اتخذها خلفاؤه هي التحالف مع روما بعد التحالف مع الكنيسة . فقبل وفاته بفترة وجيزة سنة ٧٤١ قسم شارل سلطانه بين ولديه كارلومان (Carloman) و پين (Pepin)فأعطى الأول أسترازيا والثانى نويستريا . ولكن كارلومان اعتزل الحكم ليصبح راهبا في سنة ٧٤٧ فترك أخاه پين ليواصــل منفردا عمل أبيه . وقد استخدم كلا الاخوين بونيفاس في تنظيم وإصلاح .رجال الدين الذين يعملون في أملاكهما فسمح پين للقديس بونيفاس بأن يؤدى كافة الاساقفة الفرنجيين بين يديه قسما لتأكيد خضوعهم لكنيسة روما ، ثم عينه رئيسا لأساقفة ماينتس (Mainz) ورئيسا للكنيسة الالمانية . وبعد ذلك بثلاثة أعوام حصـل پين رئيس البسلاط على إذن البابا زكريا (Zacharias) لعسزل آخر ملوك الميروڤنچيين الاطياف وتوليته مكانه . لقد كان البابا على حق حين أوصى في سنة ٧٥١ بأن صاحب السلطان الحقيقي يجب أن يحصل على اللقب . وهكذا انتهى فرع كلوڤيس وانتهت بانتهائه الفترة البربرية في تاريخ الفرنجة . ولمدة الخمسين سنة التالية يصبح تاريخ أوربا هو تاريخ الفتوحات الكارولنچية والمحاولات التي بذلت لإعادة التكوين السياسي لأوربا .

والآن اتخذت العلاقة الآخذة فى النمو بالبابوية طابعا جديدا ، فنذ أوائل القرن الثامن فقدت الامبراطورية الشرقية كل ما تبتى لها من حق فى تبعية إيطاليا لها وذلك بتحريمها عبادة الأيقونات ،

وكان ذلك منها احتجاجا في غير أوانه على المادية والاشراك بالله الآخذين في النمو في المسيحية الكاثوليكية ، وكانت النتيجة أن أنضم البابا إلى اللومبارديين لحماية عبادة الأيقونات في إيطاليا الامبراطورية . وقد أصدر جريجوري الثالث في سنة ٧٣١ قرار الحرمان ضد اللاأيقونيين وفي سنة ٧٥١ استولى أيستولف (Aistulf) ملك اللومبارديين على راڤنـــا آخــــــر معقل هام للبيزنطيين في شبه الجزيرة . وقد لاحظت البابوية بعد فوات الأوان أن اللومبارديين الكاثوليك. يمثلون خطرا أعظم من خطر الإغريق الهراطقة ، وكان أيستولف يعتبر روما وسائر ممتلكات الامبراطورية الأخرى غنيمته الحلال . ولأول مرة شب الخلاف بين السياسة الدنيوية التي كانت تعمل على توحيد إيطاليا وبين الأسقف الروماني الذي كان يطالب بالسيادة والسلطان الدنيوي على إيطاليا بالإضافة إلى مركزه الديني . وهذه السلطة الدنيوية كانت في نظر البابا سلطة تاريخية لا غنى عنها لمنصبه . وقد قام البابا ستيفن الثانى بزيارة مثمرة للبلاط الفرنجي ليستحث الملك على تأكيد المطالب الدينية وليظهر له اعتراف البابوية بالجميل. فقسام پين بغارتين عبر جبال الألب اضطر اللومبارديون بعدهما إلى التراجع عن المطالبة بروما ، هذا بالاضافة إلى إرجاع الأراضي التي كانوا قد غزوها من أراضي الامبراطورية . وهذه الأراضي التي المنحة التي قدمها ملك الفرنجة في سنة ٧٥٦ للبابا باعتباره الممثل الشرعى للسلطان الامبراطورى . هذه المنحة التى قدمها بين للبابوية رغم احتجاجات بيزنطة قد وسعت سلطة البابوية الدنيوية التى مارسها خلفاء ستيفن فترة طويلة فى روما والمناطق المجاورة . وهذه الوسيلة المساكرة لتعجيز أعظم غريم للفرنجة كانت الصخرة التى تحطمت عليها المثل العليا فى ذلك الحين ، ذلك لأن السلطة الدنيوية للبابوية هى التى كانت مثار النزاع العنيف الاخير بين الامبراطورية الرومانية المقدسة وبين البابوية ؛ ذلك النزاع الذي كان يمثل العقبة الكوعود فى سبيل زعماء حركة المبعث الإيطالية ( Risorgimento ) (۱) .

وقد بذل پن - كأبيه - جهدا عظيا ليربط بين المنساطق التي غزاها الميروڤنچيون الأولون ، ولكنه لم يلق نفس النجاح الذي صادف أباه . لقد أخرج العرب من ناربون ( Narbonne ) واسترد دوقية أقطانيا وقضى على الأسرة الحاكمة فيها بعد ثمانى حملات شاقة . ولكنه لم يستطع أن يحصل على اعتراف أكيد بسيادته من السكسونيين أو من الباڤاريين . وقد حاق الحطر الجديم بأعماله في أقطانيا عندما قسم - وهو على فراش الموت في سنة ٧٦٨ - مملكته بين ولديه كارلومان وشارل حسب

<sup>(</sup>۱) « رَيْحُوْرَجَنَتُو » : يطلق هذا اللفظ على الحركة التي قامت لتوحيد ايطاليـا وتحريرها في منتصف الفرن التاسع عصر ، والاسماء الرئيسية التي تتصل بهذه الحركة هي مازيني وڤيكتور عمانويل ، ملك سردينيا ، وغريبالدي ، وكافور الذي انشأ في سنة ١٨٤٧ جريدة بهذا الاسم . المترجم

المبدأ العائلي القديم . ومن حسن الحظ أن صمد شارل ــ رغم المتاعب والمؤامرات التي أثارها ضده أخوه الاكبر العديم الكفاية ـــ لثورة جديدة في أقطانيا وتمكن من أخمادها . وقد شيع شارل في سنة ٧٧١ أخاه كارلومان إلى القبر غير مأسوف عليه رغم صغر سنه ، وكان من اليسير أن يحصل على اعتراف بانفراده بالملك ، وعندئذ غدا فى مركز ملاثم كل الملائمة لأن يتبع سياسة تتضمن مطامع أسلافه بل وتسمو عليها ، فهو وريث مملكة تمتد من الاطلنطي إلى حدود بوهيميا ومن بحرى الشال والمانش إلى جبال الالپ والبرانس ، وهو راعي الكنيسة الرومانية وسيد حكومة دينية كانت ترى المثل الاعلى فى قيام دولة مسيحية ، وترغب فى أن ترى السلطة الدنيوية تفرض الوحدة المسيحية بالسيف على أوربا ؛ وكان شارل سيد طائفة من الأفصال يملوُّها الكبرياء والشهوة للغزو ؟ وتحت يديه الموارد الكافية والانصار لتحقيق الأمل الذى كان يراود ثيودرك يوما من الايام ؛ وهو أن يكون السيد الاعلى للاقوام التيوتونية ونائب الامبراطورية فى كل الولايات الغربية . ولم يكن شارل بالشخص العادى الذى سنحت له مثل تلك الفرصة فرغم أنه كان ناقص التعليم حتى إذا قيس بمقياس عصره، إلا أنه كان حاضر البديهة ، محبا للاستطلاع إلى أقصى حد ، وقائدا ذا إرادة حديدية ونشاط خارق للعادة قلما خاناه في قيادة جنوده خلال المصاعب والصدمات حتى النصر النهائى ، وكان شارل خياليا يتوهج خياله كلما اتضحت له فكرة عظيمة تمت للعالم القديم — سواء كانت مسيحية أو وثنية ؛ وهو سياسي عملى اقترن حبه العميق النظام واحترامه للعدالة بموهبة تنظيمية وقوة مكينة جعلت مروسيه يودون عملهم على خير وجه ؛ لهذا كله لم يكن هناك أى نقص فى موهلاته الطبيعية يمنع من ادراجه فى مرتبة عظماء الرجال . إن المآخذ التي توخد على أعماله لم تكن إلا مجرد أوجه نقص فى الجنس والعصر اللذين ينتمى إليهما شارل ، فأعلى درجات الحنكة السياسية لا تأتى للمرء الا إذا تجمعت لديه الحبرة الطويلة والمقدرة الفائقة خلال حضارة عريقة قوية .

وسياسة شارل في تلك الفترة التي انفسود فيها بالحكم ( ٧٧١ - ٨١٤) سياسة ذات وجهين: فهي تتطلع للأمام وتتلفت إلى الخلف. فهو كأسترازى لحما ودما - كان يخلص للمثل الأعلى الفرنجي القديم وهو الغزو الحربي ؛ ولكنه أضفي على هذا المثل معنى جديدا ، ولم يقف عند حد تنفيذ مشروعات أسلافه بل تجاوز أقصى ما طمحوا إليه من أعمال . وقد انتهج شارل نهج أبيه في صداقته للبابا وفي عنايته بالإصلاح الديني ، ولكن علاقات الابن بالكنيسة أتخذت غرضا جديدا وأنطوت ولكن علاقات الابن بالكنيسة أتخذت غرضا جديدا وأنطوت على أسس تختلف عن الماضي . استرشد شارل في نظمه الادارية بالمقياس التقليدي لواجب الملك ، وكان إشرافه على ممتلكاته ملحوظا ؛ فهو موثل الفقير وملاذ الضعيف ونصير العدالة ، ملحوظا ؛ فهو موثل الفقير وملاذ الضعيف ونصير العدالة ، ولكنه كان أيضا مصلحا بعيد النظر ؛ فقد وفق بين النظم ولكنه كان أيضا مصلحا بعيد النظر ؛ فقد وفق بين النظم الادارية القديمة ومقتضيات الجهاز السياسي الجديد . وف

الحقيقة إذا أردنا أن نجعل كل أوجه التباين هذه فى وجه واحد ، استطعنا القول بأن شارل كان وريث ملكية چرمانية قديمة كما كان موسسا لامبراطورية جديدة .

وقصة حروب شارل نقروها كما لو كنا نقرأ نثرات من قصة مفقودة ، فني المصادر المعاصرة نجد أن الحوادث متنوعة للغاية والتفصيلات قليلة :

(۱) فى سنة ۷۷۳ عبر شارل جبال الالپ إستجابة لتوسلات البابا هارديان نظرا لان ديدير (Didier) ملك اللومبارديين كان قد استولى على بعض المسلن التى كانت ضمن هبة پن بل وكان يهدد بالاستيلاء على روما نفسها . حاصر شارل مدينة پاڤيا واضطرها تحت ضغط الحصار إلى التسليم ؛ فلجأ ديدير إلى أحد الأديرة ، وضم شارل كل الاراضى اللومباردية فيا عسدا سپولتو (Spoleto) – التى خضعت للبابا – فيا عسدا سپولتو (Benevento) ، ولقب شسسارل نفسه بملك وبنشتو (Benevento) ، ولقب شسسارل نفسه بملك بعض المدن القليلة ، وتعيين بضع كونتات من الفرنجة لم يعض المدن القليلة ، وتعيين بضع كونتات من الفرنجة لم اللومباردين ، وقد قام شارل بزيارة هارديان فى روما وجدد اللومباردي . وقد حاما للصداقة الأبدية مع البابوية .

(٢) ثم تبع ذلك فترة حـــروبه مع السكسونيين ، وبقلر ما كانت تلك الحملات بمثابة حرب صليبية ضد الوثنية الحرمانية كانت أيضا نضالا لإثبات حقوق قديمة مهمة فى السيادة عليهم .

وقد قام شارل بحملته الأولى على السكسونيين في سنة ٧٧٧ والكن لم يتم اخضاعهم تماما إلا سنة ٧٨٥. وكان السكسونيون لا يزالون في تلك المرحلة من التطور السياسي التي وصفها تاكيتوه (Tacitus) في كتابه عن الشعوب الحسرمانية (Germania) ، يحكمهم روساء عشائر صغار يقيمون عليهم زعيما ليقودهم في الحرب كلما دعت الحاجة للاتحاد ، وفيما عدا ذلك اقتصر اتحادهم على عاطفة الجنس وفي عبادة إله القبيلة . ولكنهم كانوا جنسا محاربا ، ووجدوا في هذه الازمة زعيما قسديرا وهو فيلوكند (Widukind) المشهسور . وأخيرا ضرب فيدوكند هذا المثل لأتباعه باعتناقه المسيحية ، وقد حضر شارل بصفة كفيل حفل تعميده ، وغدا فيدوكند بعدها التابع الأمين لوالده الروحي .

وفى بضع سنوات امتلأت سكسونيا بالكنائس التبشيرية. وفى بضعة أجيال أضحى السكسونيون مبرزين فى ولائهم المسيحية وعُلد الأساقفة السكسونيون من بين أغنى الامراء الدينيين ومن أكثرهم نفوذا ، وكان على يد الحكام السكسونيين الذين انحدروا من فيدوكند أن بتعثت سياسة شارل الامبراطورية فى القرن العاشر واحتفظ الشعب الالمانى بالتاج الامبراطورى . غير أن تعلق السكسونيين بقوانيهم الوطنية وبلغهم ، ورفضهم العنيد بأن يحكمهم أجناس أخرى وقفا عقبة كوودا فى سبيل اقوى الحكام الذين أنجبهم ألمانيا فى العصور الوسطى .

(٣) وفي خلال السنتين ٧٨٧ – ٧٨٧ هــــدت شارل

مؤامرة على نفوذه وسلطانه فى إيطاليا ؟ فقد كان تاسيلو (Tassilo) دوق باڤاريا يطمح إلى الاستقلال ، وقد حرضته زوجته وهى اينة الملك ديدير – على أن يضم قضيته إلى قضية شعبها . وأكد أريجيس ( Areghis ) – الحاكم اللومباردى لدوقية بنڤنتو استقلاله بأن نهج نهج الملوك، فانضم الحاكمان أحدهما إلى الآخر إلا أن أمرهما أنكشف قبل أن تنضج خططهما ، وارتعدت فرائصهما وخضعا خضوعا تاما عندما ظهرت الجيوش الجرارة على حدود كل منهما .

ولم تكن الدوقية اللومباردية بملك مستديم للفرنجة، ولكن أخضعت دوقية باڤاريا كنتيجة لموامرة ثانية سنة ٧٨٨. ولما أضيفت هذه الولاية الكبيرة الغنية لأوسترازيا ، أصبح النصف الشرقى لمملكة الفرنجة مساويا في المساحة تقريبا لألمانيا في العصور الوسطى ويكاد يعادل في الأهمية ولايات غالة الرومانية .

(٤) وكاحتياط طبيعى للدفاع عن باڤاريا ، ولى شارل وجهه شطر الآڤار – وهو جنس يمت بالقربى للهون – وكانوا قد استقروا فى حسوض الدانوب الأوسط عقب رحيال اللومبارديين إلى إيطاليا ، وقد غزا الآڤار باڤاريا وفريولى باعتبارهم حلفاء لتاسيلو عام ٧٨٨ ، وقد عاقبهم شارل بأن جرد عليهم ثلاث حملات بين سنة ٧٩١ وسنة ٧٩٦ حطمت قوتهم ولم تبق إلا على بقية تعسة من شعبهم . وقد ضمت أراضيهم إلى ألمانيا ولكها لم تستعمر وذلك لأن ألمانيا كانت ميدانا أكثر

إغراء الرواد الأوائل من الفرنجة . حقا لقد أستقر بعض الآقار الباقين في إقايم الحسدود الشرق ( Ostmark ) الذي هو النمسا الآن ؟ ذلك الإقليم الذي أسسه شارل كنقطة حدود لباقاريا ليراقب منها الدلاقيين .

(٥) وجه شارل انتباهه لاسبانيا لأول مرة سنة ٧٧٧ عندما دعاه أمراء العرب المتدمرون في شال نهر الابرو (Ebro) كي يخلصهم من الحليفة الأموى في قرطبة . وفي العام التالي قام شارل بحملته الفاشلة عبر ممر الرونسقال (Roncevalles) إلى أسوار مدينة سرقسطة (Saragossa) . وقد خلات ذكرى هذه الحملة في قصيدة رولاند الغنائية (Chanson de Roland) هذه الحملة في قصيدة رولاند الغنائية (شارلان ، ولكنها عيالية من أولها إلى آخرها ، فيا عدا ما يتعلق بشخصية واقعية عيالية من أولها إلى آخرها ، فيا عدا ما يتعلق بشخصية واقعية (Breton Mark على أن شارل قام بعمل هام في اسبانيا في السنين الأخيرة من حكمه ، فقد أعلنت ناقار (Navarre) انضمامها للفرنجة واعتناقها على من مصب نهر الابرو سنة ١٩٨ وأسس هناك إقليم الحدود الاسباني .

إن هذا العرض الطويل لايحتوى إلا على سرد لحروب شارل الهامة التى خاضها هو ومعاونوه . على أنه يجب أن نتخيل ـــ إذا أردنا إتمام الصورة ـــ الاشتباكات القليلة الأهمية التى



وقعت داخل وخارج الامبراطورية ضد السلاڤيين والدانيين والأغريق والبريتون والعرب واللومبارديين في بنڤنتو . هذه الأعوام المتخمة بالحروب تنتهي بتأسيس الامبراطورية الفرنجية التي تمثل القوة الكبيرة الوحيدة غرب نهر الإلب وبحر الادرياتيك . ولكنها لم تشمل الاراضي الاسكندناوية أو الجزر البريطانية ، فالفرنجة لم يكونوا في يوم من الايام سادة على البحار الشهالية . على أن الامبراطورية قد فشلت في إخراج العرب والبيزنطيين من غرب البحر الأبيض المتوسط ، فبقيت اسبانيا وصمملية بل وأجزاء من إيطاليا دون غزو ، ولم يكن هناك أى تفكير في استعادة شال إفريقيا . ومع ذلك كانت المملكة الفرنجية من حيث العظم خليقة بأن تخلف الامبراطورية الغربية . وفي يوم عيد المبلاد سنة ٨٠٠ توج شارل امبراطورا على اللولة الرومانية على يد البابا ليو الثالث في كنيسة القديس بطرس بروما ، ولم يدر بخلد أتباعه أن عقارب الساعة بهذا الاحتفال المهيب قد رجعت أربعماثة عام إلى الوراء . وإن كان عصر الغزوات الحرمانية قد انهى على يد شارل ـــ وهو أعظم شخصية ظهرت بين الحرمان ــ إلا أن العصر الذي بدأ به لم يكن عصر إحياء للقديم بل كان عصر تطور جديد .

## الفصل الثالث

## الامبراطورية والملكيات الجـــديدة من ٨٠٠ – ١٠٠٠ ميلادية

توُّلف سياسة شارلمان الامبراطورية ، المقدمة لتاريخ العصور الوسطى المتأخرة ، فقد عرف كيف يحتفظ بالتوازن بين القوى الناشئة التي قلس لها أن تتطاحن فيا بينها فتسبب الاضطراب فيها بعد . وكان شارلمان يقبــل دون تمييز الآراء التي حار في التوفيق بينها السياسيون الذين جاموا بعده وكانوا أقل صلفا منه أو أكثر نزوعا إلى تقبل النقد ؛ وهو يجمع بين النقيضين ، إذ كان أوتوقراطيا على رأس أرستقراطية حاكمة ، ولكنه كان حاكما شعبيا ينشد التعاون مع الجمعيات الشعبية في الأقاليم ، وكان على رعيته ــ كبيرهم وصغيرهم ــ الاعتراف بالولاء المباشر لشخصه ولاء غير مشروط ؛ ومع ذلك فلم ير مانعا من وجود الدوقيات القبلية، ثم أنه عمل على إحياء مملكة اللومبارديين وأحالها هي وأقطانيا إقطاعين لأولاده الصغار . وقد تعهــد نمو الاقطاع الاقليمي وآزر حقوق السيد اللورد على تابعه ، ولكنه في نفس الوقت ابتكر وسائل للهيمنة على الاقطاع وللحد من نموه الطبيعي ، وهو يمجد الكنيسة ويخضعها في نفس الوقت لمشيئته . وكان أداة لتنفيذ إرادة الله كما فسرها رجال الدين ؛ ولكنه كان يتصرف في الأسقفيات ورئاسات الأديرة

كما لو كان يتصرف فى إقطاعات شاغرة ؛ وكان يملى إرادته على البابا ويتلخل فى طقوس الكنيسة ويطالب بأن يكين له رأى فى التعاليم الدينية وشئون العقيدة . وأكثر ما يسرعى النظر ــ آخر الامر ــ هو التباين بين مظهرى سلطته ؛ المظهر اللكى والمظهر الامبراطورى .

فقد ترك الفرنجة لأوربا تركة تقوم على نظريتين سياسيتين، الأولى: نظام الملكية الحرمانية، والثانية: المثل الأعلى للسلطة التى ينبغى أن تعلو فوق الملكية وتضم فى كومنولث كافة الممالك الكاثوليكية فى الغرب. فمن ناحية أعد الفرنجة نموذجا للحكم ليقتدى به أمثال إجبرت (Egbert) وهنرى الصياد (Hemy the Fowler) وهيو كاپيه الكبرى التى نشدها ملوك الألمان من السكسونيين والهوهنشتاوفن الكبرى التى نشدها ملوك الالمان من السكسونيين والهوهنشتاوفن والمان يأمل الامبراطور الكارولنچى أن نفهم ما هو الملك الكارولنچى وماذا كان يأمل الامبراطور الكارولنچى أن يكون .

ترتكز سلطة الملك على ثلاث دعائم: ولاء رعيته له والالتزامات الشخصية التى يلتزم بها الأفصال التابعون له ، والحدمات التى يقوم بها مستأجرو الأراضى الملكية والضرائب التى يؤدونها ؛ ومن هؤلاء الاخيرين يتحصل الملك على الجزء الأكبر من دخله . والملك هو أكبر ملاك الأراضى فى دولته إلى أن وزع فى القرن التأسع أراضيه على هيئة منح من الإقطاعيات يتوارثها الأبناء عن الآباء . وفلاحة الأراضى الملكية فرع هام من فروع الحلمة العامة يديرها موظفون يعملون بمقتضى المام من فروع الحلمة العامة يديرها موظفون يعملون بمقتضى

قواعد وقوانين فصلها الملك تفصيلا دقيقا فى شكل مراسيم ؛ وهوَّلاء الموظفون مسئولون أمام وزير من وزراء الدولة ، الصنجيل أو مدير القصر (Seneschal) . أضف إلى هذا أن الملك كان مصدر العـــــدالة وحارس النظام العام ، وراعي الصناعة ، والتجــــارة التي تزدهر في السلم . وتبعا لذلك يحصل الملك على أرباح كبيرة من الغرامات التي تحصل في دور المحاكم ، ومن مصادرة أملاك المجرمين ، ومكوس الطرق العامة والأسواق ، وضرائب الجمارك والمدن الواقعة على الحدود . ويعاون الملك في مباشرة حقوقه واستغلالها موظفون معظمهم من موظفي البلاط كأمين الخزانة الملكية ( Chamberlain )، والكونستابل (Comes stabuli) وهــــو قائـــد الجيش ؛ والصنجيل ويشرف أيضا على الأراضي الملكية ؛ ورثيس قسم وإليه يلجأ رجال الدين المتقاضون بالتاسائهم وشكاواهم . الرئيسية في المماكة ، لنظر الاستئناف في القضايا المدنية. غير أن الملك مضطر بحكم العادة أن يباشر سلطته بمشورة كبار رجال دولته وموافقتهم ــ وهـذا تقليد چرماني استمر وتتداول مع الملك هيئة مختارة من النبلاء ذوى النفوذ في كل المسائل التي لها أهمية وطنية وقرارات تلك الهيئة تعرض للموافقة على جمعية عامة ( Mayfield ) تجتمع سنويا في الربيع أو الصيف . وأمام هذه الجمعية يناقش موضوع حملة السنة الحربية ثم توُخذ موافقتها عليه ؛ وفي هذه الجمعية أيضا تذاع المراسيم الملكية ( Capitula ) .

وليس للرجل الحر ــ الذي يقع على عاتقه عبء الحدمة العسكرية ... أي رأى في مناقشات الجمعية العامة ؛ ولكن أي قوانين جديدة توثر على القوانين العرفية القديمة الحاصة بالعناصر العسديدة التي تتكون منها المملكة كالفرنجة البحسريين ( Salians ) والنهــــريين ( Ripuarians ) والسكسونيين ( Saxons ) .. ألخ لا تصبح نافذة المفعول حتى توافق عليها الجمعيات الشعبية في الولايات التي تتعلق بها القوانين . ولم تكن إعادة النظر في القوانين على هذا النحو كثيرة الحدوث ، فحق الملك في التشريع محدود بالتعصب العام الذي ينظر إلى القانون العرفى نظرته إلى شيء مقسدس غير قابل للتغيسير . والمراميم المسلكية هي غالبسا القسوانين الإدارية ؛ إذ أن القسانون العام الذي يطبق على كافة الناس في جميع أنحاء الدولة ، كان مثلاً أعلى تحقق في إنجلترا دون سائر العول في العصور الوسطى. أما في سائر الأنحاء الأخرى فقانون الملك هو ملحق أو حاشية للقانون المحلى ؛ وامتياز الرجل الحر هو أن يعيش في ظل قانون ولايته أو قانون اقطاع سيده اللورد أو قانون مدينته الحرة .

ويعتمد الملك في الإدارة المحاية ــ خارج الدوقيات القبيلة ــ على كونتات يحكمون مناطق هي أقسام من الولايات القديمة .

والكونت ــ وهو عادة موظف تنتقل إليه الوظيفة بالوراثة ــ هو الثب الملك فى كل الشئون ، الحربية منها والمدنية . وهو يجمع الاستحقاقات الملكية ويقود الرجال الأحرار إلى الجيش ، ويحافظ على السلم ويطبق العدالة .

ومحكمة الكونت هي المحكمة الجزئية الحرمانية القديمة الى كان يتكون قضائها في المبدأ من الحصوم الأحرار ؛ ولكن أصبح يمثل الخصوم بضعة قضاة ( Scalani ) يختـــارون لوقارهم ولمعرفتهم بالقانون ؛ وليس لهولاء من أثر فعال إ فى مراجعة الكونت ، وكان من العسير إيجاد وسائل وأساليب لإلزام أولئك الحكام المحليين بأن يتصرفوا بأمانة . ولهذا الغرض كان الملك يعين سنويا مفتشين جوابين (Missi dominici) ، يبعثـــون في جماعـات تتألف من اثنين أو ثلاثــة لإحاطــة الكونت بالتعليمــات الملكية ، ولإعـــلان القــوانين الجديدة ، وفوق هذا كله للنظر في الشكاوي التي تقدم إليهم من جميع المظلومين ، ثم الحكم فيها . وكانت هذه الزياراتُ التفتيشية ـ وهي وسيلة جاءت متأخرة نسبيا وكانت أولى النظم الكارولنچية في الاختفاء ــ هي الضمان الوحيد لعدم إساءة الإدارة المحلية واستئثار الحكام بالسلطة . ولما انقطعت هذه الزيارات غالبا ما أضحت الكونتية الكارولنچية إقطاعا يورث ، ويستغل لمصلحة اللورد الشخصية .

لم يكن فى النية أن تبطل الامبراطورية هذا النظام للمحكم الملكى ؛ فالملوك كانوا يعتبرون بقدر ما كان يعتبر الأباطرة

ذوى مراكز ووظائف معينة في الكومنولث المسيحي . ولم يكن في متناول شارلمان تقاليد في نظام إدارة الامبراطورية إلا لونا من تقاليد صيغت على النمط الشرقي . وكان لشارلمان في غالة كما في إيطاليا رعية عاشت تحت حكم قانون روماني فاسد مشوه ؛ غير أنه لم يكن على معرفة بالأسس العلمية لكبار المشرعين الذين كانت كتاباتهم أعظم عمل حققته العبقرية الرومانية . وقد بدت الامبراطورية الرومانية لخيرة عقول القسرن الثامن - خلاف ما بدت في نظير أمشال أتولف أو ثيودرك ــ آية أبدعتها الحنكة السياسية الإنسانية ، بل بالأحرى نظاما مقدسا خلقته العناية الآلهية قبل ميلاد المسيح لتدريب الشعوب وإعدادها لسيادة كنيسته العالمية . ولم يكن أجسطس هو المثل الذي يحتذى للأباطرة الكارولنچيين بل كان قسطنطين العظيم أكثر الحكام مسيحية ـ فهو الذي عمل على أن تكون أولى واجباته هي حماية الكنيسة من الهراطقة والوثنيين واغداق الأموال عليها وفرض شرائعها . ومهما كانت الصورة التي قد تفهم عليها علاقة شارلمان بالبابا ، فقد كان الامبراطور يتقلد منصبه كأول خادم للكنيسة . فماذا كانت التزاماته العملية إذن ؟ كانت في رأى البعض أنه أخذ على عاتقه إعادة وحدة العالم المسيحي ، وإخضاع كافة الأقوام الوثنية . ولم يكن في استطاعة امبراطور من الأباطرة تحقيق هذا المثل الأعلى الساذج تحقيقا عمليا ، فشارلمان لم يشن حروبا هامة عقب تتويجه إمبراطورا ولا تردد في عقد صلح مع الامبر اطورية الشرقية أو حتى في

تبادل العلاقات الودية مع هارون الرشيد الخليفة العباسي ببغداد. وكان يعتقد ــ وقد أيده في اعتقاده عقلاء مستشاريه ــ أن أولى واجباته هي صيانة مجتمعاته والتوحيد فيا بينها وإصلاحها، تلك المجتمعات التي مارست الكنيسة عليها سيادة اسمية. ولم يعد ينتظر منه غزو حكام آخرين من المسيحيين ، كما لم يكن ينتظر منه أن يسلم في حقه الملكي ؛ ولو أنه كان من المطلوب أن يظهر هولاء الحكام ولاءهم له باعتباره الممثل للوحدة الروحية على الأرض .

أما فى داخل دولته فقد غير المنصب الامبراطورى من روح الحكم لا من شكله ، فرفعت الامبراطورية مقام الملك والمسئوليات التى يضطلع بها باعتباره ملكا إلى منزلة أسمى من العزة والسطوة إذ شعر بأن عليه إعداد الوسائل التى توطد دعائم القانون الكنسى وتحسن القانون الدنيوى بإمعان يفوق ما سبق . وكان على رعاياه ملاحظة أن ولاءهم للامبراطور وإخلاصهم له يجعلهم رعايا الله ، وكان عليهم مراعاة قانون الله كجزء من قانون الامبراطورية ؛ والامبراطور من جانبه كان يعمل بكل ما يستطيع من قوة على أن يكون الرقيب الأخلاقي والمعلم وحامل الرسالة الدينية وحامى حمى رجال الدين والمدافع عن العقيدة .

وإذا ما تركنا هذا الحلم النبيللنتنبع تاريخ الامبراطورية الكارولنچية ، وجدنا أن التباين بين الواقع والمثل الأعلى تباين غريب فخلال جيل من الزمان قسمت الدولة الفرنجية على

النمط الميروڤنچى ، وكل ما تبقى ليضمن بقاء الوحدة هو اللقب الامبراطورى الذى احتفظت يه إحدى الممالك التى انقسمت إليها الامبراطورية ، إلى جانب النظرية التى تقول إن الملوك يربط بينهم رباط من الاتفاق الأخوى للدفاع عن الكنيسة والدولة ضد كافة الأعداء . ولقد أنحى المعاصرون باللائمة على ضعف لويس التقى وعلى طموح أولاده ، ولا شك أن هذه الأسباب قد عجلت في عملية التفكك ولكن أسبابا أخرى لا تتصل بالاشخاص كانت تعمل عملها تدريجيا تحت سطح الحوادث .

(۱) الأول كان بزوغ فجر القومية ، فقد انقسم رعايا الامبراطورية شال جبال الألب إلى مجموعة چرمانية تقع خاصة شرق نهر الراين ، وإلى مجموعة رومانية يكاد يكون اتساعها مطابقا لمساحة فرنسا الحديثة ؛ أما إيطاليا فقد قطعت من المجموعتين جغرافيا لاختلاف الجنس واللغة والتقاليد السياسية . وفي معاهدة فردان (٨٤٣) ، التي تبدأ بها عملية التفكك السياسي ، لم تحترم هذه الاقسام الطبيعية إلا احتراما جزئيا ، فملكة الفرنجة الشرقية كانت چرمانية كلية ؛ ومملكة الفرنجة الغربية كانت تشمل الولايات الغالية الرومانية التي الخضعها كلوڤيس ، وفيا بين هاتين المملكتين تقع المملكة الوسطى وهي الجزء الذي يختص حاكمه باللقب الامبراطوري والذي يضم إيطاليا و پروڤانس وبرجانديا ، ووادي الموزل وجزءا كبيرا من الأراضي الواطئة . وفي كل مرة يعاد تقسيم وجزءا كبيرا من الأراضي الواطئة . وفي كل مرة يعاد تقسيم

الأراضي بين الأمسراء السكارولنچيين كانت خطسوط التقسيم تقترب من حدود الدول الحديثة . وقد بقيت برجانديا ويروڤانس وحدهما بعد سنة ٨٨٨ كتذكرة باللولة الوسطى ، إذ تصبح إيطاليا دولة مستقلة وتغـــدو الولايات الشمالية ( Lotharingia ) مثارا للنزاع بين الفرنجة الشرقيين والفرنجة الغربيين ، وأصبح حكام الدول الجديدة يمثلون الشعور القومى والأمانى القومية ؛ ولم تكن تسمية لويس في عصر متأخر بالألماني ـــ وهو أول ملك من ملوك الفرنجة الشرقيين - بالتسمية التي لا سبب لها . (٢) غير أن الشعور بالقومية في عقول النياس العباديين لم يزد إلا قليلا عن الازدراء لأولئك الذين ينتمون إلى جنس آخر ويتكلمون لغة أخرى . وكانت القوميات على استعداد كاف للإنفصال الواحدة عن الأخرى ؛ وما أن تم هذا حيى انقسمت إلى مجموعات قبلية أو إقطاعية . فني ألمانيا تجمع السكسونيون والصوابيون والباقاريون والثورنجيون والفرنكونيون حول زعماء محليين . وفي غرب الراين حيث أضعف الحكم الرومانى الشعور القبلي منذ زمن طويل ، نستطيع أن نرى تميزًا بينًا بين شهال غالة وجنوبها ، ولكن في كل شطر من شطرى الدولة بني المبدأ الإقطاعي القوة الغالبة ؛ ومن منتصف القرن التاسع نلاحظ تكوين تلك الإقطاعات المقسمة تقسيا عرفيا والتي لعبت دورا كبيرا في تاريخ فرنسا . على أننا سنتكلم

(٣) وأخيرا يجب أن نأخذ في حسابنا اختفاء ذلك الحماس

عن الحركة الإقطاعية في مكان آخر .

الأدبي الذي بثه شارلمان في رعاياه . فنظريته عن الامبراطورية كانت كبيرة جدا بحيث يصعب فهمها على أصحاب العقول الضيقة ، الذين لم يكن في استطاعتهم استجلاء أي منطق فيها . لقد كانوا شديدي الشعور بالتضحيات التي تطلبتها الامبراطورية في الحاضر ، وكانوا في شك من المزايا التي وعلم بها في المستقبل. ففكرة العمل من أجل الأجيال المقبلة من الطبيعي ألا تخطر على بال الأقوام الشبه متحضرة فهم يعيشون ليومهم لا يدرون من أمر غدهم شيئا ، وكانوا مهمكين باستمرار فى صعوبات الساعة ومشكلاتها ، وكانوا يعتقلون فى الصدفة أو الحظ أو العناية الآلهية ويتحدثون عن التبصر الإنساني باعتبار أنه ادعاء أو مجرد عبث . وقد حرص على البرنامج الامبراطورى ودافع عنه علنا حفنة من سياسي رجال الدين ولكنهم لم ينجحوا فى تحويل الكثيرين إلى الأخذ بآرائهم التي نادوا بها . ولما خلع آخر الأباطرة الكارولنچيين عن العرش سنة ٨٨٧ صاح رجال الدين صيحات الحسرة والنحيب ، بينا لم يحرك السياسيون من رجال الدنيا ساكنا لايقاف عملية التفكك . وقد نجح الامبراطور شارل السمين ( Charles the Fat ) - لمجسرد أنه عمسر طويلا ــ في توحيد كل ممتلكات أسرته تحت حكمه المباشر، غير أنه في ثلاث سنوات بلد كل احترام كان لا يزال باقيا للملكية التي كان يمثلها . وعلى حد قول مؤرخ تلك الفترة : هإن حفنة من صغار الملوك ظهرت في أوربا، . وقد كان المطالبون بالعرش هم من طبقة كبار رجال الإقطاع، فمثلا من بين الفرنجة

الغربيين كان الكوتت ايود (Ende) - حاكم باريس - هو الذى قبض على التاج الملكى ؛ بينا انتخب الفرنجة الشرقيون أرنولف (Arnulf) - وأضحت إيطاليا محط نزاع بين حكام سپولتو وفريولى ، أما برجانديا فقد قسمت بين أسرتين من الأسرات المحلية .

ومع ذلك قنى خلال ماثة عام ظهر رد فعل لإعادة الامبر اطورية، وكاثت ألمانيا هي رسول هذا الاتجاه الذي قبلته إيطاليا والذي جعل الكثيرين يتحولون إليه في فرانكيا الغربية . وكانت هناك أسباب جديدة كافية للرجوع إلى النظام القديم ، فالحكومات القومية التي قوضت الامبراطورية الفرنجية لتوسيع دعائم امتيازاتها الدينية ونفوذها قد اكتشفت أنها قد أقامت ملوكا من الاقطاعيين النَّهمين بدلًا من ملوك لا حول لهم ولا قوة . فضروب الظلم والاغتصاب التي يقوم بها إمبراطور ــ مهما عظمت ــ كانت تعد شيئا تافها إذا قورنت بالسلب والنهب اللذين باشرهما الاقطاعيون الجدد بلا رادع من قانون . ثم أن الملوك الدين ينتخبهم كبار أتباعهم كانوا من الضعف بحيث لا يملكون نفعا ولا ضرا ، ولم يكن لدى الطبقات الدنيا من عامة الناس ما يحملها على الرضى بالنظام الجديد اللي كان المالك الصغير مضطهدا فى ظله والفلاح مستعبدا والتاجر منهوبا ومسجونا حتى يدفع الفدية . وكانت الحرية التي تتمتع بها الطبقة الارستقر اطية مصدرا لبؤس ساثر الطبقات وشقائها فهؤلاء الطغاة قضوا حياتهم في قتال حزبي مميت ؛ وأسوأ من هذا كله أن إنقساءاتهم

وأنهماكهم فى مشروعات تافهة لبناء عظمتهم الشخصية تركث أوربا نهبا لغزاة لا يرحمون ؛ فني القرنين التاسع والعاشر تعرض المجتمع الوسيط لنفس المحنة التي عانتها الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس فمن الشال ومن الشرق بدأ جيل ً جديد من المتبربرين يشعر بعلامات الضعف في أوربا فأخذ في الاندفاع خلال الحدود بحثا عن الغنائم وسعيا وراء الاستقرار . وقد جاء أولا النورمانيون من النرويج والدانيمارك ، وكانوا لا يجارون في البحر ــ مثلهم في ذلك مثل سكسوني القرن الرابع - فتنقلوا بسفنهم من نقطة إلى أخرى بسرعة لم تستطع معها القوات البرية من اللحاق بهم ؛ وقد كانت الأنهر الكبرى بالنسبة إليهم بمثابة الطرق الطبيعية ، وإذا أصابتهم الهزيمة على البر ، التجنوا دائمًا إلى سفنهم في أمان. ، وكان عقد المعاهدات معهم أو عرض الأموال عليهم عسديم النفع. أما الثيكنج ( Vikings ) فقد جاءوا في جماعات عملت منفصلة أو اتحدت ف سنة لتتفرق ثم تعيد تكوين اتحادها في السنة النالية ، ولم . يكن في استطاعة زعيم من زعمائهم أن يفرض رأيه على آخر ، وكان شراء أسطول من أساطيلهم لا يعني سوى دعوة أسطول آخر . بدأ أولئك القراصنة في إزعاج الحزر البريطانية وفريزيا ( Frisia ) قبل وفساة شرلمـــــــان ، ولكن عقب التقســيم الأول لامبراطوريته انقضوا على طول الساحل من نهر الإلب إلى جبال البرانس . وقد -جاءوا في الأصل بأمل النهب والسلب ولكن سرعان ما تحول هدفهم إلى الغزو ؛ وعند نهاية القرن

التاسع حيبًا توقف بغتة سيل الهجرة المسلحة من الشال بقيت الأقاليم التي استقر بها الدانيون في إنجلترا (Danelaw) ، ونورمانديا في الناحيسة الأخسري من بحسسر المسانش ، مستعمرتين أجنبيتين اضطر الحكام في إنجلترا وفي فرنسا إلى الاعتراف بهما .

إن ما نزل بغالة من تخريب على يد النورمان كان أشد وطأة مما نزل بغيرها ولو أن فريزيا والولايات المجاورة لها قد استهدنت عدة سنوات للخراب والدمار . أما ألمانيا وإيطاليا فكان لهما أعداء آخرون يهدونهما ؛ فني سنة ٨٦٢ ظهر خطر جديد على حدود باڤاريا يتمثل فى الهنغاريين وهم أقوام آسيويون أتوا من المنحدرات الشهالية لجبال الأورال وأخذوا فى التحرك غربا من مطلع القرن التاسع ، وقد شبههم المعاصرون بالهون ، ولم يكنّ هذا التشبيه مجرد تشبيه سطحي ، فهم من جنس التتار ، رحل عاشوا على الصيد والحرب ، وكانوا مهرة في ركوب الحيل وفي رمى النبال إلى جانب أنهم في الدرك الأسفل من التوحش والقسوة. وكانت سرعة حركاتهم والمسافات الى امتدت إليها إغاراتهم فوق ما يتصور . وفي سنة ٨٩٩ اكتسحوا إقليم الحدود الشرق ( Ostmark ) حتى وصلوا سهل لمبارديا . وفي سنة ٩١٥ خسسربوا برمن ( Bremen ) ، وفي مسنة ٩١٩ أنــزلوا الخراب واللمار بكافة أنحاء سكسونيا ، ثم اخترقوا المملكة الوسطى،وفي سنة ٩٢٦ اقتحموا تسكأنيا وظهروا في ضواحي روما ؛ بل ووصلوا إلى أسوار كاپوا ( Capua ) في سنة

٩٣٧ . وإلى أن سجـــل أوتو الأول ( Otto ) في سنة ٥٥٥ انتصاره العظيم عليهم في موقعة لخفلت ( Lechfeld ) ، كان الهنغاريون في الواقع يمثلون الرعب في ثلثي أوربا المسيحية . أما إيطاليا إلتي كانت أشد الممالك الجديدة انقساما فقد أزعجها أيضًا القراصنة العرب الذين جالوا. في غربي البحر المتوسط ، وكانت أساطيل الامبراطورية البيزنطية هي القوة البحرية الوحيدة التي تستطيع نزالهم ، وقد حمى الاسطولِ البيزنطي الجنوب الشرق من شبه الجزيرة الإيطالية. ولكنه عجز عن انقاذ صقلية التي غزاها العرب فيها بين سنة ٨٢٧ وسنة ٩٦٥ . وفى الشال كانت الموانى أمالني (Amalfi) وجايتا. (Gaeta). وناپولى ( Naples ) . وســالرنو ( Salerno ) ، تدفع الجــزية . أو تسمح ببقـــاء حاميـات عــزبية. . وفي سـنة ٨٤٦. آنزل القراصنة العرب التخـــــريب بميناء أوستيا. ( Ostia ) والمدينة البابوية بروما ( Leonine City ) بما فيها كنيسة القديس بطرس ؛ وأسس أولئك القراصنة مستعمرات على . نهـــر ,جاريليانو، (Garigliano) وعنـــد الاجــــارد فرينيـه ( La Garde Frainet ) وهي نقطة اتصال إيطاليا بمقاطعة يروڤانس .

إن الأثر الذي أحدثته هذه الكوارث في عقول الذين نزلت بهم لم يكن أشد وضوحا في منطقة من المناطق أكثر مما كان في إنجلترا، حيث استطاع بيت الفرد ( Alfred ) - خلال قرن منذ التقسيم الذي اتفق عليه في صلح ويدمور ( Wedmore ) سنة ۸۷۸

بين المماكة السكسونيــة الغربيــة والدانيين ــ استطـــاع أن يؤسس مملكة ليست وثيقة الارتباط ولكنها كانت أكثر بقاء وأكثر تنظيها مما كانت عليه أى قوة ظهرت في بريطانيا منذ الفترة الرومانية . وفي ألمانيا استطاع الفرع السكسوني ـــ ابتداء من هنرى الصياد (٩١٩ - ٩٣٦) - أن يجعل اللقب الملكي وراثيا ، وأن يفرض حكما نافذا على الادواق القبليين الآخرين . وفي فرنسا دعيت الأسرة الحاكمة في باريس ـــ بعد حكم دام سنوات عديدة باسم فرع منحل من فروع الأسرة الكارولنجية ـ دعيت في شخص هيو كاپيه لتولى الملك سنة ١٨٧ . ونحن هنا بصده حركة أوربية تنزع إلى الملكية ؛ وفي أعقابها تلمّها حركة أخرى لإعادة الامبراطورية . وقد أتت الأمرات الملكية الجديدة بأعمال طيبة ، وحتى أضعف تلك الأسرات ــ وهي الأسرة الفرنسية ــ كانت بمثابة رمز للاتحاد ، ونقطة التجسّمع ، جمعت حولها رجال الدين وساثر محبى السلام الآخرين ؛ غير أن تلك الملكيات لم تحقق فى: النواحي العملية والعاطفية كل الرغبات ، فالملكية القومية كانت تعنى حروبا قومية وتعنى حق الكنائس القومية فى أن تحكم نفسها حكما سيئا وفقا لميولها المتعددة . وبمرور الزمن ازداد التباعد بين الممالك المسيحية الواحدة عن الأخرى ، وأخذت الوحدة السَّياسية في الاختفاء وسرعان ما انتهت الوحدة الدينية إلى نفس المصير . ولم يكن يروق اللقب الملكي الخيال أو الضممر إلا قليلا ، فأيا كانت الطقوس التي يتم بها تتوجج الملك فقسد كان مصسد وقوته الحقيق المركز الذى شغله مستقلا عن وظيفته وهو مركزه باعتباره نرعيم بجموعة قبلية أو اقطاعية ؛ وبعبارة أخرى - كما جاء في إشدارة سانت أودو (St. Odo) الصارمة - مركزه باعتباره؛ زعيا لرجال كانوا مضطهدين فاستظلوا بحماية لورد حتى يتمكنوا بمساعدته من أن يضطهدوا الآخرين . لقد فقدت قوة الملكية كل سمو وكرامة ، إذ ضلت الطريق لخدمة أغراض تافهدة ؛ وكان الامر يحتاج إلى امبراطور ليعيد شعورا أسمى بالعدالة ويعلى شأن جانب الحياة الروحي فوق الجانب المادى .

وقد يظهر هذا غريبا ، إذ أن ألمانيا كانت أول من نبذ الامبراطورية وقد يظهر هذا غريبا ، إذ أن ألمانيا كانت أول من نبذ الامبراطورية الكارولنچية ، ولم يكن هنرى الصياد الذى أسس الملكية الالمانية مثاليا . ولكن الحقيقة هى أن الدستور الحاص بالملكية الالمانية والمشاكل الحاصة التي أثارها التوسع الالماني صرب الشرق كانت على نحو يجعل السياسة المثالية هى أسلم الطرق ، ومع أن هنرى الصياد قصر اهتمامه على المشاكل الالمانية ، فقد وجاء أن هنرى الصياد قصر اهتمامه على المشاكل الالمانية ، فقد وجاء ابنه أو تو الأول — الذي سار على نفس سياسته — وجد نفسه منساقا مع تيار الحوادث الطبيعي فعبر جبال الالپ واستولى على إيطاليا وأخذ التاج الامبراطوري من بين يدى البابا .

وهنرى الصياد ــ الذى انتخب بعد تسعة عشر عاما من الملكية الاسمية والفوضى الضاربة. الاطناب ــ حدد مركزه بعقد عدة مواثيق مع الادواق الكبار: ، ،فأضحت سوابيا وباڤاريا

ولوثارنجيا إمارات تابعة للتاج وحكامها يحضرون المجالس أحيـــانا ، ويؤدون الخسدمة العسكرية أحيــانا أخرى . وتخت حكمهم تعمقت جلور الاقطاع الجديد ونما كنظام قانوني ، ونال هذا الاقطاع تشجيعهم باعتباره الوسيلة لخلق جيوش تستخدم في غرضين هما الدفاع واتباع سياسة خارجية مستقلة . وفي داخل نطاق حدود الدوقيات لم يكن لهنري إلا نفوذ ضعيف فيما عدا كونه ربيب الكنيسة . وقد طالب بحق تعيين الاساقفة ــ ولو أن هذا المطلب لم يسر في باڤاريا حتى حُكم حُلفه - وكانت المؤسسات الدينيــــة تنـــنال إمتيازاتها مِّنةٌ منه،وكانت المجالس الدينية التي تضع نظمها بموافقته أهم من المجالس الوطنية التي تتكون من رجال الدنيا والدين على حد صواء . إن سياسة هنري العامة كانت محل رضي بالنسبة لرجال الدين أكثر مما كانت البقية الباقية من أتباعه ، وكان تأكيد سيادته على لوثارنجيا سنة ٩٢٥ وعلى بوهيميا سنة ٩٢٩ ، وهـزيمة الهنغاريين في موقعــة أنشتروت (Unstrut) سنــة ٩٣٣ ــ كانت كل هذه أعمالا وطنية جليلة ، غير أنه قبل هذه الموقعة بتسع سنوات ترك الملك الهنغاريين يفعلون ما يحلو لهم فى باقاريا وسوابيا بعد أن عقد معهم ميثاقا منفضلا ضمن به سلامة دوقيته . على أن هنرى استغل هذه الفترة في بناء مدن قوية للدفاع عن سكسونيا ، وفي بسط النفوذ السكسوني عـٰلي براندنبورج ( Brandenburg ) ولوزتس ( Lausitz )

ولعدة سنوات عقب تولية أوتو الأول العرش في سنة ٩٣٦، لم يكف المطالبون بالعرش من أسرته عن إزعاجه ، إذ انضم هولاء المطالبون إلى دوق أو أكثر من كبار الادواق ، فهدد البالهاريون بالانفصال وتكوين دولة مستقلة ؛ وثار الفرانكونيون حيا أثيرت مشروعية حقهم في شن حروب خاصة ؛ ودبر اللوثار بجيون المكائد ليكونوا من أنفسهم دولة وسطى مستقلة . لقد وجد كل هولاء الساخطين من اليسير عليهم أن يتخذوا أخا أو ابنا للملك زعيها اسميا لهم . وحتى عندما وضع أوتو كل الدوقيات في أيدى من تربطه بهم قرابة أو علاقة ظل نفوذه مزعزعا ؛ ذلك لأنه طالب بحقوق جديدة آذت شعور الاقطاعيين وأهل الولايات على الرغم من أن هذه الحقوق كانت ضرورية

لتوطيد النفوذ الملكي ، علىحين طالب الأدواق الذين عينهم. أوتو بحقوق أسلافهم.واعتبروا أنفسهم بمثلين لمصالح رعاياهم .. لقد كان من الضروري أن يحصل الملك على مساعدة رجال الدين في هداية الرأى العام في ذلك الحين أكثر من أي وقت مضى ؛ ولكن في أحرج فترات.حكم أوتو (٩٣٥ ـــ ٩٥٥) أَلْقَى فردريك ، رئيس أساقفة ملينتس ( Mainz ) ، بنفسوذه ويسمعته الشخصية العـــالية لنصرة قضيـــة الثوار ، ومن الناحية الأخرى وجد أوتو أن رجال الدين هم أول المعارضين فى مشروع كان حريصا على تنفيذه . وكانت. البعثات. التبشيرية المنظمة من بين الوسائل التي اعتمد عليها ،أوتو في نشر الحضارة وتوسيع رقعة الفتوحات التي قام بها والده في الأراضي السلاڤية. . ومن أجل هذا وضع أوتو خطة بموافقة البابا في روما ، بجعل ماجدبورج ( Magdeburg ) أسقفية وعاصمة لولاية سلاڤينة . وفي سنة ٩٥٥ عارض هــذا المشروع معارضة شديدة كل من أسقفيتا ماينتس وهالبرشتات ( Halberstadt ) على أســـاس أن مرتين أن نفوذه على الكنيسة الالمانية لم يكن كاف لتنفيذ مآربه . وفى تلك الأثناء ،، أفضى مجرى الحوادث إلى تدخل أوتو ف السياســـة الايطاليـــة . كان ُ هيو پروڤانس Hugh of ) ( Provence – وهمو مغامر من أصل كارولنجن ــ قـــد استولى على المملكة الايطالية في سنة ١٩٢٦. وعند وفاة رودلف الثاني البرجندي في سنة ٩٣٧ ، أعد هيو. العدة اللاستيلاء على

ذلك الميراث الشاغر . ولكن أوتو أفسد عليه تدبيره إذ اضطلع بالوصاية على الوريث الشرعي لبرجانديا وهو كونراد الصغير ؛ إذ لو. اتحدت إيطاليا. وبرجانديا تحت حكم ملك واحد لاصبحتا جارا خطيرا للمملكة الالمانية . على أية حال ، حصل هيو: الأبنه . لوثير عسلى يسد أدليسد ( Adelaide ) شقيقة كونراد ، فأبور بذلك حقوق أسرته للمطالبة بها في المستقبل. وبعد ذلك بفترة قصيرة رد أوتو على ذلك بأن بسط حمايته على غــــريم هيو الايطـــالى برنجـــــر ( Berengar ) حاكم ، فريولي ، الذي أتى إلى بلاط سكسونيا وغدا ، مواليا للملك الالماني . وفي سنة ٩٥٠. اكتسبت تلك العلاقة فجأة أهمية سياسية بموت كل من هيو ولوثير على غير انتظار ، وبتولى برنجز عرش إيطاليا . ولما تُذكِّر بيمين الولاء الذي أقسمه لأوتو ، نبذ الملك الجديد التزاماته باعتباره كنصالاً ، ثم أمعن في تحديه باساءة معاملة أدليد ، أرملة لوثير ، وبذلك تسلح أوتو بسبب مزدوج لشهر الحرب على يرنجر ، كما اضطر, ايضا للحرب من جراء أطماع شقیقه هنری ، دوق بافاریا ، وابنه لیوتولف ( Liutolf ) دوق سوابیـــا ، فكلاهمــا كان يطمع فى تولى عرش إيطاليا التي كانت في يأس من الانقسام وفريسة سهلة الوقوع في يد أول قادم إليها . وفي سنة ٩٤٩ استولى دوق باقســــاريا على أكـــويلايا ( Aquileia ) ؛ وفي سنة ٩٥١ عبر دوق سوابيا جبال. الآلب متظاهرا بمساعدته لأدليد . ولم يكن في وسع أوتو أن يظل ساكنا ، بيما أخد . تابعان من رعاياه وأبناء جلدته فى التطاحن على: الفوز بإيطاليا . فما كان منه إلا أن جمع جيشا واقتنى أثر ليوتولف فهرب برنجر وتصافى اللوقان مع ملكهما واضحى اوتو صاحب الأمر فى . مملكة ايطاليا سنة ٩٥١ .

ولو واتت الفرضة أوتو ، لكان من الجائز أن يتوجه فورا إلى رومًا ليُتَّوْج إمبراطورا ، ولكن البابا ــ وهو الوحيد الذي يستطيع تتويجه ، كان صنيعة حــزب رومانى يرأسه ألمبرك ( Alberic ) ، وهمسو عضو السناتو اللسي كان يطمح في · إقامة صرح سيادة دنيوية تقوم على قاعدة السيطرة على البابوية ، فلم يدع أوتو لزيارة روما؛وبعد تردد قليل قرر أوتو أن يعيد بر تُجز إلى العرش بشرط أن يجدد الأخير يمين الولاء، بدل أن يضطلع هو نفسه بواجبات عديمة الجدوى باعتباره ملك إيطاليا . ولعل هذا الترتيب قصد به أن يكون مؤقتا ، إذ كان أوتو لا يزال مهددا بالمؤامرات في ألمانيا، وقد يفلح برنجر في حراسة إيطاليا من أطماع الادواق ، إلى أن تصبح يد سيده طليقة العمل ف المشروعات الايطالية . وقد برهثت الحوادث التالية على إ صحة هذه الافتراضات ، فني خلال بضعة سنين زالت المصاعب الرثيسية التي كانت تواجه أوتو ، إذ انهارت ثورة قام بها الادواق وهزم الهنغاريون هزيمة ساحقة عند لخلفت سنة ٩٥٥ حتى أنهم انقطعوا عن إزعاج ألماتيا. ، وخلص الموت أوتو من أخطر غرماثه وهو فردريك رئيس أساقفة ماينتس ومن ابنه الدوق ليوتولف ، ثم وصلت الدعوة التي طيال تأخسرها

من روما سنة ٩٦٠ ، فقسد طلب يوحنا الثانى عشر وهو فتى داعر فى الثانية والعشرين من عمره وابن ألبريك المتوفى سنسة ٩٥٤ ولسكنه يفتقسر إلى مقسدوة أبيسه طلب العون من ألمانيا لحماية ممتلكاته الدنيوية من برنجر ، فما أحتساج أوتو إلى نداء آخر يوجه إليه ، فانحدر إلى إيطاليا وطرد برنجر ، وتقلد تاج إيطاليا فى بافيا سنة ٩٦١ ، مم تقسدم إلى روما ، حيث توجسه البابا سنة ٩٦٢ سيدا على الامبراطورية الرومانية المقسدسة الشعب الالمانى . وسواء كان خسيرا أو شرا فقسد ارتبط امتياز شارلمان ارتباطا لا ينفصم بالملكية الإلمانية .

ومن سلسلة الحوادث المعقدة هذه نستنتج بعض النتائج الهامة: فالامبراطورية التي كثيرا ما اتهمت بأنها مصدر نكبات لا حصر لها لالمانيا ، قد بعثت لمصلحة سياسية ألمانية خالصة . وعلى خلاف ابنه وحفيده لم يخضع أوتو الأول أبدا لسحر إيطاليا ، فمنذ أيام شارلمان أصبح من المستحيل أن ينال تاج الامبراطورية أحد إلا على يدى البابا ، ولا يتقلده سوى ملك إيطاليا . ولم يغال أوتو في تقدير أهمية ممتلكاته الايطالية ، ولو أن الظروف اضطرته إلى البقاء في إيطاليا خلال فترة طويلة من سنى حكمه المتأخرة . ولقد دار بخلده أن ينتزع طويلة من سنى حكمه المتأخرة . ولقد دار بخلده أن ينتزع أيوليا وكالبريا من البيزنطيين ، وصقلية من العرب . غير أنه تنحى عن مطالبه قبل الامبراطورية الشرقية كثمن لحلف أنه تنحى عن طريق الزواج ، كما أنه ترك صقلية دون مساس .

لقد كان تاج إيطاليا عظيم القدر لديه بنوع خاص إذ بدونه لما استطاع أن يرق لمنصب الامبراطورية . ولم يكن أوتو عديم الاهتمام بالواجبات الدينية لهذا المنصب ، فالأساقفة وإن استخدموا بكثرة في الوظائف الادارية إلا أنه روعي في اختيارهم أن يكونوا أكفاء للقيام بواجباتهم الروحية . ولقد كان أوتو معضدًا للحركة الكلونية التي كانت تهدف إلى إصلاح الديرية . ولكن من الواضح أنه لم يقم بزيارة روما تنفيذا لأية خطط من أجل تطهـــير الأداة البابوية ، فنقائص يوحنا الثاني عشر كانت معروفة ولكن باعتباره البابا الذى يستطيع تقليد الملوك تاج الامبر اطورية قانونا ، كان لا بأس به لقضاء غرض أوتو . ولم يعزل يوحنا ليعين مكانه خلفا له يتمتع بسمعة طيبة سنة ٩٦٣ إلا بعد ندم يوحنا على اتفاقه معه وانقلابه خاثنا له. . وكان خلف يوحنا رجلا دنيويا حتى وقت انتخابه بابا، إذ عنى أوتو عناية خاصة بتعيين من يكون جدير ا بثقته من أبناء جلدته وقد ظلت هذه السياسة هي السياسة السكسونية إلى أيام حفيده .

كان أوتو يشعر بجلال منصبه وبما يستطيع هذا المنصب أن يحقق له من مطالب وأطماج كبيرة . لقد أبان للعالم الحماية الكريمة التى أسبغها على الحاكمين الصغيرين لبرجنديا وفرنسا ؛ وأصر على أن يقدم دوقا پولندا وبوهيميا ولاءهما له ، وعقد مجالس تحوطها العظمة احتفالا بمركزه الجديد ، وبذل جهو دا عظيمة للفوز باعتراف البلاط البيزنطى . غير أن مطامح عظيمة للفوز باعتراف البلاط البيزنطى . غير أن مطامح آوتو كانت في جوهرها مطامح ملك ألماني وطنى ، فهو قوى.

الشعور بالحقائق ويستطيب النتائج المادية استطابة قوية ؛ فن البداية إلى النهاية تركزت أفكاره فى مشاكل وطنه : وهى توسيع حدوده الشرقية ، والتحالف مع الكنيسة وإدارة الدوقيات - هذه كانت أعماله الرئيسية كما كانت مطامحه الأساسية . ولكن أوتو أقام بناء يفوق ما كان يتوقع واكتسبت الامبر اطورية قبل وفاته دلالة أنبل مما كان يظن .

لقد أتى أوتو الأول أعمالا يحدوها الحذق والمهارة بدليل أنها عاشت بعد مهازل ابنه وحفيله؛ فني فترة العشرين سنة التي أعقبت وفاته سنة ٩٧٣ ، كان حكام الامبراطورية المتوجون صبية وأوصياء على العرش من النساء . وفي روما كما في ألمانيا على الحدود الغربية والشرقية استجمع المنافسون المغلوبون على أمرهم وكسذا كل الأحسسزاب التي كانت قسسد باءت بالهزيمسة - استجمع أولئك وهسؤلاء شجاعتهم وهمسوا بمحاولة للفوز بالنصر ؛ وقد اقتسمت الامبراطورة العجوز أدليد وزوجـــة ابنها الامبراطورة ثيموفانو ( Theophano) الإشراف على الادارة أو تطاحنتا عليها إلى سنة ٩٩١ . ومنذ ذلك التاريخ حتى سنة ٩٩٨ تحررت الامبراطورة أدليد من تلسخل شيوفانو بوفاتها فتمتعت بنفوذ كبير ، ولو أن هذا النفوذ كان آخذا في التقلص . على أن أيا من الامبراطورتين لم تكن أهلا لمعالجة مشاكل الموقف المحقدة ؛ فأدليد ولو أنها كانت مخلصة للنمطامح الالمانية التي كانت لزوجها ، كان التحزب الشخصي رائدها في الجنيار وزرائها . أما ثيو فانو رغم أنها ذات مقدرة ملحوظة ، فقد أحتقرت التعقيدات المملة التى انطوت عليها السياسة الالمانية ، وأقنعت كلا من زوجها وابنها على اعتبار إيطاليا أحق الميادين التى تتسع لأوجه نشاط الامبراطور ، وهناك تطلعت ثيوفانو إلى روما وإلى الجنوب لا إلى لومبارديا . لقد استطاع حزب الكنيسة في كل من ألمانيا ولومبارديا أن يبقى على صدق ولاء رعايا الامبراطورية في تلك السنوات . أما الأدواق الالمان فلم يظلوا على عدم اكتراثهم بالأمور ، ولكن السوابق التى وضعها أوتو الأول برهنت على عظم قدرها عندما احتاج الامر من ولده أن يواجه ثورة أو سنحت له الفرصة لتعيين .دوق في دوقية الناغرة .

أن اللوم الذي يوجه إلى أوتو الثانى والثالث بسبب أطماعهما الحيالية يقع عادة على عاتق ثيوفانو تلك الرسول الذكية المتألقة ، رسول الثقافة البيزنطية والآراء السياسية البيزنطية . غير أن التأثير الذي أضل حكمهما على الأشياء إلى أن أضحيا مثلا سيئا في أوربا لم يكن ملموسا كما لمست إرادة امرأة قوية مسيطرة . لقه ولد هذان الامبراطوران في البواكير الأولى لعصر الهضة الوسيطة عندما أخذ حب الاستطلاع في الاستيقاظ وتحمس الناس لدراسة الفلسفة والعلوم والأدب اللاتيني ولكنه حماس يفتقر إلى روح النقد ، وكان فيه الحطيب والسفسطائي ملوكا غير متوجين بين الاذكياء . أما الفلسفة فكانت لا تزيد عن المنطق المدرسي مأخوذا عن فلسفة أرسطو بطريق غير عن المنطق المدرسي مأخوذا عن فلسفة أرسطو بطريق غير

مباشر، وكانت العلوم خليطا: متنافرا من التجارب العملية والأراء القدعة المتوارثة ، ثم أن الدراسات اللاتينية - بغض النظر عن استخدامها مصدرا للكنايات والشائع من المعانى والعبارات ـــ لم تنجح إلا في بعث مهابة وهمية في أذهان الناس نحو روما : القديمة . وكان أوتو الثانى وولده من التلاميذ السلج لهذه. الدراسات الجديدة ، ولم: يكن بوسعهما إلا أن يظهرا إعجابهما . المنقطنع النظير بجربرت ( ١٠٠٧ – ١٠٠٣ ) ( Gerbert ) ( العالم الفذ وأقدر معلمي عصره . لقد استمع أوتو الثاني وبلاطه: الساعات الطوال بيثًا كان جربرت يجادل عالما آخر من سُكَسُونيا . جربرت للمجيُّ إلى بلاطه لصقله من ( الحشونة السكسونية ، (Saxon rusticity) ، وكان يغمر معلمه. الرقيق الجانب بسيل من الأشعار اللاتينية ، ويستشيره في شئون الدولة ، ثم عينه آخر الامر في الكرسي البابوي . ولقد كان جربرت في الحقيقة سياسيا حصيفًا طموحًا ، فازت البابوية في :عهده بقلر . كبير . من المديح والثناء . غير أن مواهب جربوت الهامة لم تكن لتجد لها فرصة للظهور لولا مهارته التي أبداها في خدمة النزعة الكلاسيكية الكاذبة التي اصطنعها السكسونيون الأجلاف . . لقد أدار كل من هذين الامبراطورين ظهره إلى ألمانيا · في أول فرصة سنحت ، وصادف كل منهما الحقيقة المرة

وأوتو الثاني الذي نلمس في مثاليته أثر ا محسوسا من مطمح والده

ى إيطاليا ووافت كل مهما المنية في سن مبكرة .

\_ كان يعيد الخطط لغيزو جنوب إيطاليسيا وصقلية ، ولم يكن المشروع غير عملي والدليل على ذلك تحقيقه على يد الهوهنشتاوفن فيها بعد . وفي سنة ٩٨٠ كان هناك ما يبرر القيام بالمشروع باعتباره في مصلحة كل أوربا المسيحية ، نظرا لظهور خطر جديد يهدد غرب البجر الابيض المتوسط إذ قامت أسرة بجديدة من مغامري المسلمين ، وهم الفاطميون ، في شال الغريقيا وجعلوا بمن أنفسهم سادة على مصر سنة ٩٦٩ ، وقبل ذلك بخمس سنوات كانوا قد استولوا على صقلية ، وفي سنة ٩٧٦ أداروا وجهتهم نحو إيطاليا . وكان جنوب شبه الجزيرة الايطالية مقسمابين الامبر اطورية الشرقية وباندولف إيرنهد ( Pandulf Ironhead ) ، سيد كاپوا الذي أقام دكتاتورية وزعزعة على انقاض القوتين اللومباردية والبيزنطية . ولم يكن في استطاعته حتى أن يواجه العرب في ميدان مفتوح، وقد أعقب وفاته في سنة ١٨١٠ تقسيم أراضيه وقيام .صراع مرير بين أولاده . ولو لم يتلخل أوتو لكان هناك احتمال أن تصبح إيطاليا جنوب نهر جاريليانو مستعمرة من مستعمرات الخلافة في. القاهرة . على أية حال كان أوتو.غير أهل لقيادة حملة صليبية ، فخبرته الحربية كانت مكتسبة من عمليات حربية تافهة ضد الدانيين والسلاڤيين ومن حملة على فرانسا بدأت في غمرة من الحماس الكاذب وانتهت يهزيمة سنة. ٩٧٨ . قاد أوتو ــ وكله ثقة بالنفس – قوة كبيرة إلى أبوليا ، بغية ،طرد البيزنطيين أولا  وتارانتو بلا صعوبة ، ولكنه ما أن دخل كلابريا حتى وقع في كمين نصبه له أمير صقلية . وعلى ساحة كولون ( Colonne ) في سنة ٩٨٧ فقد أوتو زهرة جيشه ، وكاد أن يقع أسيرا لولا هروبه إلى مركب تجارية كانت مارة ، وفي السنة التالية توفي أوتو بينها كانت تجرى الاستعدادات في حماس كبير لمسح عار تلك الهزيمة . لقد ترك الامر للبيز نطيين لصد العرب عن أرض شبه الجزيرة الايطالية ، ولكن صقلية ظلت في قبضة العرب حتى مجيئ النورمان سنة ١٠٦٧ .

إن من الايسر أن نوافق على سياسة أوتو الثانى أكثر من أن نوافق على الرجل نفسه . وإذا ما تحولنا إلى أعمال ولده أوتو الثالث انقلبت الآية . كان أوتو الثالث طفلا عند وفاة والده ، وانفك أسر الوصاية النسائية عليه سنة ٩٩٦ ، وقام بحملته الإيطالية الأولى كحاكم مطلق وهو فى السادسة عشرة . ذهب أوتو الثالث إلى إيطاليا لتجليص البابوية من ربقة حزب رومانى وهو حزب يوحنا الثانى عشر السيئ السمعة ذلك الحزب الذي بدأ يقوى تحت قيادة زعيم جديد . ولقد استطاع الحاكم الصبى اخضاع الثائرين بقسوة لا مسوغ لها . ولكن أوتو لم يكن بلا أطماح نبيلة أو يفتقر إلى القدرة على استطابة طبائع أرفع من طبائعه . ولما دعى إلى تعيين بابا أختار أوتو ابن عمه برونو ( Bruno ) الذي كان يكبره قليلا ولكنه كان سياسيا مثاليا عول على تأكيد سلطان البابوية على الكنائس المحلية، ولم يكن مدفوعا فى ذلك بدافع مصلحة الامبر اطورية فحسب، بل بدافع يكن مدفوعا فى ذلك بدافع مصلحة الامبر اطورية فحسب، بل بدافع

النظام والأخلاق . غير أنه لسوء الحظ توفى برونو قبل أن يتمكن من أن يستأصل من أخلاق الامبراطور ضروب الضعف التي نميّاها فيه تملق المتآمرين وتعليمه الناقص . وقد شجع جربرت ــ الذى خلف برونو على عرش البابوية باسم سلڤستر الثاني ــ تلميذه على حياة منعمة بألوان الإسراف الصبياني ، فبينًا أخذ البابا الجديد في توسيع اختصاصاته وإعلاء منصبه ، كان الامبراطور الصغير يعد العدة لإحياء أمجاد القياصرة القدماء في روما . وقد بني أوتو قصرا على تل أڤنتين ثم أنه حاكى رونق وبهاء البلاط البيزنطي وقلد رسمياته ، وابتدع أسطورة لتنقش على خاتمه وتاجه . وفى سنة ١٠٠٠ قام أوتو بحجة مهيبة إلى آخن ( Aachen ) وفتح قبــــــة شارلمان وبحجة أخرى إلى بولندا ليصلي عند قسر صديقه الشهيد القديس أدلبرت ( St. Adalbert ) في جنسن ( Gensen ). وفي أثناء ذلك أهملت مهــــام الامبراطورية الخطــيرة ، ولفظت الدول السلاڤية علاقتها بألمانيا ، وأهملت حراسة الحدود الشرقية . وحتى الرومان الذين كان أوتو الثالث يرعاهم كشعبه الخاص ، احتقروا تخيلاته وأوهامه وقاموا بالثورة عليه ، فاستيقظ أوتو على الحقيقة المرة وشعر أخيرا بالفارق بين أحلامه ومركزه الحقيق ، فترك المدينة الحالدة وهام على وجهه في إيطاليا ثم توفى كسير القلب في الواحدة والعشرين من عمره .

ومن الواضح أنه لن يكون من العدل أن نحكم على الامبر اطورية الرومانية المقدسة التي أحياها أوتو الأول بالضلال والحلل العقلي الذى يبعث على الأسف والسخرية والذى ارتكبه أوتو الثانى والثالث . وتمثل لنا حياتهما بشكل متطرف الوان الإغراء التي كان الامبراطور معرضا لها ، ولكن أيا منهما لم يدرك جوهر نظام الامبراطورية ، فالفكرة الحقيقية للامبراطورية غابت عن أذهانهما ولكنها لم تتأثر بفشلهما .

إن ما يبرر سياسة أو تو العظيم هو أنه أسبغ على ملكية قومية طابع المنصب الديني والاحساس بالرسالة المقلسة مثله في ذلك مثل شارلمان . ولكي نستطيب ما قام به أو تو من عمل عظيم ، امتاج ققط إلى أن نقارن الملكية الالمانية كما كانت في سنة ١٠٠٠ بعد أن اتلف جيل من سوء الحكم النموذج الذي وضع لها أصلا ـ نقارنها بملكية آل كاپيه في فرنسا أو أسرة إجبرت أصلا ـ نقارنها بملكية آل كاپيه في فرنسا أو أسرة إجبرت ( Egbert ) في إنجل ـ ترا . إن الفرق ليس في الحجم أو في العظمة الظاهرة فحسب . لقد كانت الامبراطورية الرومانية المقلمة تمثل نظرية أعظم نبلا للواجب الملكي والواجب القومي .

## الفصل الرأبع

## الإقطاع

قبل شرح أصول الإقطاع وآثاره يجدر بنا أن نكون فكرة معينة عن النظام كما تجده في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، حينًا كان الاقطاع هو الأساس الذي تقوم عليه الحكومة المحلية والقضاء والتشريع والجيش وكل السلطة التنفيذية . في تلك الفترة توصل رجال القانون إلى النظرية التي تقول إن أراضي الدولة جميعهـــا إقطاع من الملك بطـــريق مباشر أو غــير مباشر . فالملك نفسه هو كبير ملاك الأراضي، يمتلك ضياعا مبعثرة في طول البلاد وعرضها ، والايرادات التي تأتيه من تلك الضياع تكون الجزء الأكبر من دخله الثابت . والملك عساط بهيئة من كبــــار الاقطاعيين ( Tenants - in chief ) بعضهم أساقفة وروءُساء أديرة (مقدّمون) وكبار رجال الدين من ذُوى المراكز الأخرى ؛ وباقى تلك الهيئة تتكون من أدواق وكونتات وبارونات وفرسان . وجميع أولئك وهوًلاء سواء رجال دين أو دنيا ، ملزمون بتأدية خدمات معينة نظير ما بيدهم من أراضي ، وأهم هذه الالتزامات هي الحلمة العسكرية فضلا عن تقديم نصيب محدد من الفرسان تكون عدته وعتاده ... عادة ... على نفقتهم الخاصة ، على أنهم ملزمون أيضـــا بدفــع مساعــدات مالية ( Auxilia ) في طوارئ معينة ، وعليهم الحضور بانتظام إلى مجلس الملك والجلوس في محكمته كستشارين . وهم يحوزون أراضيهم في الواقع بناء على عقد ؛ ولكن الالتزامات المعينة المنصوص عليها في هذا العقد لا تستوعب كل علاقهم بالملك ؛ فبمعنى غامض مرن ، تدين تلك الهيئسسة المملك بالاحترام ( Obsequium ) وعليه المحافظة على مصالحه وإطراء مقامه . أما الملك فملزم من جانبه باستشارة تلك الهيئة مجتمعة في كافة الأمور الهامة ، وهو ملزم أيضا بتأييد كل فرد من أفراد تلك الهيئة فيا له من الحقوق والممتلكات التي منحه إياها . على أن هذه الروابط الشخصية غير المحددة لا يجب أن ينبذها أحد الطرفين بلا سبب شديد الحطورة كالحيانة العظمى أو الإهمال الشديد للواجب أو المتياز .

ولدى كبار الاقطاعيين هولاء أقطاعيون دونهم في المرتبة (Subtenants) مرتبطون بنورهم بعقصود وبعلاقات شخصية بماثلة وطاعة الاقطاعي الصغير الواجبة عليه لسياه المباشر ينبغي أن يحدها الاحتفاظ بالولاء الذي يدين به جميع أفراد الشعب للملك وسواء كان هذا الاحتفاظ بالولاء للملك سيتحقق أو الإن أي نتائج عملية فذلك أمر يتوقف على موارد الملك وعلى شخصيته فإذا كان فعالا فيعني أن الملك يستطيع أن يطلب من صغار الاقطاعيين أداء واجبات وطنية معينة ويستظيع استدعاقهم للخدمة العسكرية ،

وأن يحاكمهم فى محكمته ، وأن يفرض عليهم الضرائب بموافقة على بموافقة اللوردات ؛ ومن الناحية الأخرى فالاحتفاظ بالولاء يعنى أن أولئك الاقطاعيين الصغار لا ينبغى لهم أن يدعوا أن أوامر اللورد تبرر محاربة الملك أو إحداث أى تحكير لصفو السلام العام . وحيما اختنى واجب الولاء العام فى زوايا النسيان فالاقطاعى الكبير إن هو إلا ملك تابع غير متوج ، وتصبح الدولة الاقطاعية اتحادا يضم دويلات تحت حكم رئيس بالوراثة يقوم بالتوسط بين أعضاء الاتحاد أحيانا ويقودهم إلى الحرب أحيانا أخرى .

أما الأعضاء الآخرون في اللولة الاقطاعية فيتجمعون أو يضطرون إلى التجمع تحت ساطة أشخاص مختلفين في الحكومة الاقطاعية ؛ فني الريف يقوم بفلاحة جزء من الأرض عدد قليل من المزارعين الأحرار الذين يدفعون لحذا اللورد أو ذاك إيجارا إما نقدا أو عينا أو في شكل خدمات . وهولاء المزارعون الأحرار — كالاقطاعيين الصغار — يقعون تحت اختصاص اللورد من معظم الوجوه ، ولو أن القضاة الملكيين في الدولة المنظمة تنظيما جيدا يحمون أولئك المزارعين الأحرار ضد ضروب القسوة الشديدة . أما الجزء الأكبر من الأرض فيقسم بين الجماعات القروية من الأقنان الذين يضطرون فيقسم بين الجماعات القروية من الأقنان الذين يضطرون إلى تخصيص جزء كبير من أيام العمل لفلاحة أرض اللورد . إلى قانون الاقطاع ينزع إلى معاملة أولئك الفلاحين كعبيد وإلى حرمانهم من التمتع بحق التقاضي أمام المحاكم الملكية ،

كما ينزع إلى اعتبار ملكيتهم للأرض رهن مشيئة اللورد. فسير أن اللورد في الواقع كان لا يستطيع الإحسرار على مباشرة كامل حقوقه التي يخولها له القانون ؛ فمع أن له الحق في استعادة الفارين من خدمته ، إلا أنه كان من العسير تصيدهم ، ثم أن اللورد كان يستطيع تحديد مقدار العمل الذي يتطلبه منهم ولكن كان من الحطورة وعدم الجلوي أن يثير فيهم روح التمرد والعصيان . واللورد — وهو القاضي الذي لا يستطيع إقنانه الاستئناف ضد حكمه في المسائل التي تتعلق بما في حيازتهم من أرض — يجد أنه من الفطنة وحسن السياسة أن يعقد معهم عقودا معينة لا يتخطاها وتظل هذه العقود بلا تغيير من جيل عقودا معينة لا يتخطاها وتظل هذه العقود بلا تغيير من جيل عقودا معينة لا يتخطاها وتظل هذه العقود الله تنعير من جيل عقودا من ثم فإن حالة القن — ولو أنها شاقة — أقل قلقلة نما قد نفتر ض إذا ما درسنا الناحية القانونية التي تتعلق بهم .

فإذا ما تركنا الريف إلى المدن ، نجد أن جميع تلك المدن البعة الورد أو الملك ، وأن بعضها يضم جماعات من أقنان نصف متحررة ، وأن السكان فى البعض الآخر فى نفس حالة المزارعين الأحرار ، ونجد أن فى قلة قليلة من الحالات – ولكنها قلة مضطردة – حصل السكان على حق التعامل جملة مع اللورد وعلى اعتبار هذه المدن قومونات أو مدنا حرة . وفى هذه الحالات يقوم نوع من الحكم الذاتى الشعبي على رأسه موظفون منتخبون . وعن طريق هولاء الموظفين تدفع المدينة موظفون منتخبون . وعن طريق هولاء الموظفين تدفع المدينة الحيارا معينا المورد السابق ، والمدينة عادة تطالب بحماية الملك الحاصة ، وتغدو فى مركز مماثل لمركز الاقطاعي الكبير .

وليس هناك مجتمع في روحه ونظامه أكثر عداوة للإقطاع من المدينة الحرة في العصور الوسطى ؛ ولكنها لا تستطيع أن تبقى فى أمان إلا إذا حصلت على مركز معين فى الحكومة الأقطاعية . وفي الحقيقة كان رجال ألدين هم الطبقة الكبيرة الوحيدة التي نجحت في مقاومة النزعة العامة لتطبيق نظام الإقطاع على كل عقار ووضع كل رجل تحت سلطة لورد . وقد اضطر رجال اللمين إلى التنازل عن امتيازات كثيرة حيبًا اقتضت ذلك روح العصر . ولم ينجح الأساقفة ورجال الدين من ذوى المناصب الاخرى في إقامة نوع من التمايز بين مركزهم ومركز كبار الإقطاعيين إلا بعد كفاح طويل مرير . ومع هذا فقد بتى القانون الذى يقول بأن الهبات الرئيسية لكل موسسة دينية هي إقطاعيات تحاز بمقتضي عقد خدمة إقطاعي . وكان الكفاح أكثر نجاحاً ولو أنه لا يقل صعوبة ، هذا الكفاح المضاد للنظرية التي تقول بأن قس الأبرشية هو فصل أو تابع لسيده ، وباعتراف القس بواجباته كفصل ، يجوز له أن يتمتع بامتياز الفصل في أن يورث ابنه وظيفته .

هذا هو الاقطاع من الناحية العملية ، وهو كما نرى إنكار لكل ما نعتقد فى أن له أكبر الأهمية فى نظريات الدؤلة والمواطنة . وفى الحقيقة – ولو أنه ليس كلية من الناحية النظرية ــ يضع الإقطاع النزامات المواطن فى المقام الثانى لتلك الالنزامات التى يأخذها الفرد على عاتقه بالإقدام على تعاقد اختيارى . وهذا العقد قد يبرم وقد لا يبرم مسسع حاكم الدولة ، وفى

غالبية الحالات يبرم مع مواطن آخر . ومع أن هذا العقد يحترم من الطرفين تبعا للآراء الجارية ، إلا أنه دائما ما يترك بعض الثغرات للسيد اللورد لممارسة سلطة استبدادية تخضع لأهوائه ، وهذا العقد يحدث تصدعا في حكم القانون ولو أنه لا يقضى عليه ، أضف إلى هذا أن أثر النظام هو إلقاء العبء الأكبر في الدفاع الوطني وفي الاشراف العام للسلطة الملكية في الدولة غلى عاتق طائفة محدودة بالورائة من ملاك الأراضي ، فهبط مستوى الواجب العام، وغدت الحكومة إما استبدادية وإما أوليجاركية ، وفي كلتا الحالتين يقتصر اهمام تلك الحكومة على مصالح طبقة تزدري الصناعة وتتمتع بامتيازات هي القاعدة الضرورية للمنجتمع . وفي ظل النظام الاقطاعي كثيرا ما تمنح سلطات التاج — وهي السلطات التنفيذية والقضائية والادارية — كامتياز لحائز الأرض مثلها في ذلك مثل الاقطاعيات التي تباشر عليها تلك السلطات .

وهكذا قام أسوأ أشكال الادارة الحكومية فيها نعلم ، يقوم عليها مجموعة من الموظفين الذين يتوازثون وظائفهم ، وهولاء الموظفون من العسير جدا إيقافهم عند حد أو تنحيتهم عن وظائفهم، ولا يسألون حسابا عن الاموال التي يجمعونها تحت اسم الغرامات أو المستحقات ، ويندر أن يوجد بينهم المتعلم الذي يلاحظ أن الأمانة هي خير الطرق حتى لمصلحته الحاصة . ولو أن هذا النظام قد تطور إلى نهايته المتطقية ، ولو أن قواعد الحكم الإقطاعي لم تكن قد شذبت بالثورة من أسفل حيث الطبقات الدنيا ومن أغلى حيث مضلحة الدكتاتورية لكان من المكن

أن تنتهى إلى حالة من الامتيازات والفوضى إذا قورنت بها ألمانيا القرن الخامس عشر أو إيطاليا القرن الثامن عشر لعدت كل منهما جنة الأرض .

إن نفس عيوب النظام الاقطاعي على أية حال هي خير دليل على أن هذا النظام هو النتيجة الطبيعية المحتومة التطور الاجتماعي ، فنظرية قانونية معقدة عافتها تقاليد الحكم الروماني والحرماني على السواء ، كانت لتنال الاعتراف العام كجزء من النظام الطبيعي للأشياء ، ما لم تكن قد نمت تدريجيا وما لم تكن نتيجة نظم وعادات ترجع إلى عهود أقدم منها . ثم أن شكلا من أشكال النظام الاجتماعي الحطر والمتزمت إلى أقصى حد ما كان ليستمر قرونا ما لم يكن قد حل معضلات كبرى ملحة على وجه غير عادى . ولندرس الآن السوابق والمقدمات التي أدت إلى النظام الإقطاعي والأسباب التي بررت ذلك النظام .

قبل سقوط الامبراطورية الرومانية كانت واجبات الحكومات المحلية تتسرب من قبضة السلطة التنفيذية إلى أنحاء الامبراطورية، وبموافقة الجهات الرسمية أو بدون موافقتها أخذ كبار الملاك الذين كانوا مسئولين عن الضرائب وعن الحدمة الحربية وعن حسن سير أتباعهم ، يضطلعون بحق تصريف الشئون القضائية . ولما أعاد الميروڤنچيون تنظيم غالة ، استمرت هذه المحاكم الحاصة في عملهـــا ، بل واعترف بشرعيتها كلوتير التــانى الحاصة في عملهــا ، بل واعترف بشرعيتها كلوتير التــانى عدد معين من الضياع الكبيرة حصلت على اعفاء آخر بمنحها عدد معين من الضياع الكبيرة حصلت على اعفاء آخر بمنحها

براءات امتياز خاصة ( Immunitas ) وبمقتضى هسده البراءات يمتنع موظفو الحكومة عن دخول تلك الضياع بقصد القاء القبض على شخص من الاشخاص أو عقد جلسات للمحاكم أو جمع الغرامات أو جباية أموال الحجزات . وكان الملاك مرغمين على تسليم أى شخص مهم بارتكاب جريمة خطيرة ، وفيها عدا ذلك فقد حكموا بين الناس تبعا لأهوائهم .

ونظام الإعفاء هذا قد اتسع كثيرا في أيام الحكام الكارولنجيين، ولكن أدخل عليه تعديلان هامان ، أولهما أن هذا الامتياز لم يمنح لرجال الدنيا بعدئد إلا نادرا بينا أغدق بسخاء على ضياع الأساقفة والبيوتات الدينية . وثانيهما أن رجال الدين الذين بيدهم تلك الضياع قد اضطروا لتخويل سلطاتهم التنفيذية والقضائية لغيرهم من رجال الدنيا ( Advocati ) الذين كانوا يختارون إما عن طريق السلطة المركزية وإما بطريقة ما من طرق الانتخاب المتواضع عليها . وكان الغرض من هدين التعديلين هو استخدام المحاكم الخاصة لإقرار النظام والخد من سوء استعمال إمتياز خطير ، وجعله والأمن العام ، والحد من سوء استعمال إمتياز خطير ، وجعله أداة مفيدة للسياسة الملكية . غير أن هذا المشروع لم يبق إلا نصفه بصفة دائمة .

وفى منتصف القرن التاسع عندما منحت كافة المؤسسات الدينية إمتياز الإعفاء سمح الكارولنچيون بتسرب حق اختيار رجال السلطتين التنفيذية والقضائية من قبضهم الضعيفة ، وبذلك بتى نظام الضياع المعفاة ولكن زال الإشراف الملكى

على حكوماتها الداخلية ، فغدت تلك الضياع إقطاعيات ( Seigniories ) تابعة لرجال الدين ، وأيا كانت الضوابط التي وضعت للحد من سلطة حكام تلك الإقطاعيات فقد جاءت من ألنبلاء المجاورين لهم أو من السكان التابعين لهم . ولقد كان ملاك الأراضي من رجال الدين يقفون إلى جانب صاحب التاج تارة إحراما للعرف والعادة وتارة بوازع من المصلحة الشخصية حتى في القرن العاشر عندما كانت أسهم الملكية منخفضة للغاية . ولكن كان لهذه المؤازرة ثمن لا بد أن يدفع ، فقد تأيدت الامتيازات القديمة بل وزيدت بمنحهم سلطة التحكم في رقاب الناس بالحياة أو الموت . وهكذا ولدت تلك الطبقة من رجال الدين الذين كانوا بمثابة أمراء تمتعوا بسلطان يداني من رجال الدين الذين كانوا بمثابة أمراء تمتعوا بسلطان يداني

وبراءة الامتياز التي كانت تحظى بها ضياع رجال الدين قى القرن التاسع كانت نموذجا للامتياز الذي يطمح إليه كافة ملاك الاراضي . ولكن كان على الرجل الدنيوي أن يصل إلى مركز الحاكم الصغير عن طريق آخر . وهناك بصفة عامة مرحلتان إجتبازهما الرجل الدنيوي للوصنول إلى ذلك المركز ، الأولى : أن يغلو في مركز أحد مستأجري الملك ، يتولى الأرض نظير خدماته وولائه، والثانية : أن يحصل على قسط أكبر أو أصغر — انتدابا أو اغتصابا — من النفوذ الملكي يزاوله بين أتباعه .

(١) إن فكرة العقد ألشخصي بين المحارب الحسر وسيده

التي بها يضع الأول نفسه ثحت تصرف الثاني ويعد بخدمته خدمة لا حد لها ، لهي فكرة انبثقت في كثير من المجتمعات البدائية ، وهي ليست مقصورة على فرع معين من فروع الجنس البشري . فقد لاحظ تاكيتوس ( Tacitus ) أن إحــدى ظواهر الحياة الحسرمانية في عصره هي وجود جماعسة المحاربين الإحسرار ( Comitatus ) الذين كانسوا يعيشون في دار زعيمهسسم ويتبعونه إلى ساحة القتال ، وكان الاعتقاد أن آخر درجات العار هي رجوعهم أحياء من ميدان القتال الذي سقط فيه زعيمهم . وقد أبتى الملوك الميروڤنچيون حرسا من هذا النوع ( Antrustions ) وكان هـوُلاء الاتباع أيام الملوك الكارولنجيين يظهرون في الجيش وبين الأسرة الملكية وفي كل فرع من فروع الإدارة ، كما كانوا أكثر عملاء الملك موضعا للثقة ، وكان لهم شأن كبير من الناحية الاجتماعية ، وكانوا يسمون الأفصال ( Vassi ) وهـــذا الاســم كان يطلق فيها سبق على أى نوع من أنواع الاتباع ، ولـكن إقتصر اطــــلاقه منذ ذلك الحين على الرجال الأحرار الذين يقومون بخدمات غير مأجورة للملك أو للسيد ويقعون تحت سلطته القضائية . ولهوُلاء الاتباع قيمة كبرى حتى أن سطوة السادة في القرنين الثامن والتاسع كانت تقاس إلى حد كبير بعدد الافصال الذين كان في استطاعتهم إنزالهم إلى الميدان.

وقِدِ أُوحت عدة اعتبارات مختلفة إلى الحكام الفرنجة والنبلاء أن يهبوا أولئك الاتباع أرضا والا يمنحوا أرضا لأى مستأجر ما لم يقسم يمين الفكسل. والأرض عادة هي الشكل الوحيد من أشكال الجزاء التي يمكن أن يهبها السيد اللورد لمن يشاء من أتباعه ، وقد برهنت الأرض دائما على أنها هي الضمان المادي للخدمة بإخلاص طالما كان من الممكن استرجاعها كلما اقترف الفصل تقصيرا .

وفى تلك الأيام ، لما كان القانون والخلق لا ينفعان كثيرا كضمان لعدم الإخلال بالعقود ، كان من الطبيعي أن يرغب مالك الارض في تقييد المستأجر على عجلته عن طريق الالتزام الشخصي ، وكانت هناك مزايا واضحة في الاشتراط بأن كل مستأجر ملزم بمساعدة اللورد التابع له بالُعدَّدة. وكانت الضياع التي يمنحها الأفصال تعرف بـ ( Beneficia ) وكانت ظلا لإقطاعية الرجل الدنيوى في الازمنة التالية . ولكن هناك بعض الفــروق التي تحتاج للتوضيح فالضيعة التي منحهــــا الفصل من الوجهة القانونية لد تورث بل ترد عند وفاة اللورد أو المستأجر . وكانت الحلمة غير محددة على وجه الدقة كما كانت في الأزمنة اللاحقة ، والالتزامات الحربية الواجبة على الفصل لم تكن تختلف في النوع أو الدرجة عن التزامات الرجل الحر العادى . وآخر الأمر فإن فكرة وضع الأفصال في مرتبة أعلى من سائر المجتمع لم تكن قد تولدت بعد ، وتوقفت أهمية الفصل على مدى ثراته ومرتبته في خدمة الملك . ولم يلق عبء الدفاع الوطني كلية على عاتق الأفصال إلا في أواخر عصر الامبراطورية الكارولنچية عندما كادت طبقة من ملاك الأراضى الأحرار أن تمحى من الوجود باضطهاد السلطات الرسمية لهم ومن جراء عبء الخدمة الحربية غير المحتمل . وبما أن الأفصال هم الطبقة الحربية الوحيدة فى المجتمع فقد اكتسبوا عندئذ الاعتبار الذى كان فى المراحل الأولى فى التطور الاجتماعى مقصورا على أولئك المدربين على القتال .

(٢) كان من الطبيعي أن تلقي رابطة التبعية على كل موظف يشغل وظيفة هامة ؛ وكان من الطبيعي أيضا أن تعتبر وظيفته كضيعة توقف عليه مــدى الحياة طالمـــا سلك سلوكا حسنا . وفى تاريخ متقدم نلحظ وجود الامراء المغلوبين على أمرهم كدوق أقطانيا ودوق باڤاريا وملك الدانيمرك ــ الذين أقسموا يمين الفصل وقبلوا أن تبتى بيدهم أملاكهم السابقة كإقطاع وهكذا نجد أن أحد أفراد البيت المالك يقدم ولاءه ويعد بالحدمة نظير إقطاعه . والأخذ بمعاملة الكونتات كأفصال كان أكثر شيوعا وأكثر أهمية للمستقبل فالكونتية فى طول الامبراطورية الفرنجية وعرضها كانت هي الوحدة العادية للادارة المحلية ، والكونت هو الذي جمع الجند وهو الذي كان يجمع المستحقات الملكية ، وهو الذي فرض القانون وحافظ على السلام وكان القاضى الذى بيده أن يحكم بأقصى العقوبة وهي الموت. وقد استطاع الكارولنچيون السيطرة على الكونتات بواسطة المبعوثين الامبراطوريين ؛ غير أنه لما تفككت إمبراطوريتهم ، زال إشراف المبعوثين ، بينًا بقيت سلطة الكونت . وفى ذلك الحين غدا المنصب وراثيا قياسا على الاقطاعية واحتفظ الكونت لنفسه بالأرباح التي

عادت عليه من منصبه . وفى مثل تلك الحالات تغلو الكونتية إمارة صغيرة وضعها القانونيون فى عداد الاقطاعية ولكنها غالبا ما كانت تحكيم بلا أدنى إشارة إلى مصالح الملك . وعلى هذا النجو كانت أنجو ( Anjou ) وشمپانيا ( Champagne ) والفسلانلرز ( Flanders ) كونتيات وراثية ثم أصبحت إقطاعيات . ثم أننا نجد أحيانا أن فصلا من كبار الافصال يحصل عن طريق الاغتصاب على امتيسسازات الكونت فوق أراضيه ؛ والأمثلة على ذلك هم كبار أساقفة ترير (٨٩٨) ومتز (٩٤٥) .

ولقد كان الأثر الأول لهذا التحول الملحوظ في طبيعة ملكية الاراضي وفي المناصب العامة هو إحلال نظام اتحادي منحل محل حولة الكارولنچيين المركزية ، وكانت كل وحدة في ذلك النظام الاتحادي عبارة عن مجموعة من الرجال ترتبط بشخص رئيس وراثي ، وهذا النظام الاقطاعي الناشي كان في كثير من الأحيان وحشيا في طرق حكمه التي تتصف دائما بالعجلة وقصر النظر . وكانت الجماعة الاقطاعية مشتبكة في صراع دائم مع الجماعات المجاورة من أجل البقاء . ثم أن السياسة الاقطاعية كانت سياسة عدوانية ، وذلك لأن لكل لورد من اللوردات جماعته الحربية التي لم يكن في استطاعته الإبقاء عليها متماسكة إلا بتدبير المغامرات الفوز بالغنائم الثمينة ؛ كما يستطع أي لورد أن يعتبر نفسه بمأمن من العدوان طالما لا يستطيع قهر جار له يملك نفس الموارد . أضف إلى هذا أن

كل إقطاعية من الاقطاعيات الكبيرة كانت في خطر دائم من قيام حرب أهلية وتقسيمها كأن تفكك المجتمع لم يكن بعيد الغور بما فيه الكفاية . و كما عامل اللورد الملك كان يعامل بدوره بنفس الأسلوب من افصاله فكان يهبهم الاراضي ويسمح لهم بتكوين أسر لهم ، ويعطيهم المناصب ذات النفوذ ، وهم بعد كل هذا يتحدونه . وفي القرن الحادي عشر كانت الاقطاعية الكبيرة تعج بالقلاع التي يسيطر عليها أفصال اللورد ؛ فني كوئتية مين ( Maine ) الصغيرة وحسدها نسمع بوجود خمسة وثلاثين قلعة من تلك القلاع ؛ وهذه القلاع كانت بوجه عام مراكز للثورة وللسلب والنهب بلا تميز . ومثل ذلك بوجه عام مراكز للثورة وللسلب والنهب بلا تميز . ومثل ذلك النظام الإقطاعي لم يكن نظام حكم بل كان عرضاً من أعراض الفوضي .

ومع ذلك لم يكن النظام الاقطاعي دائمًا مجرد تسلط الطبقة الحربية على الشعب الأعزل من السلاح وإمبراطورية الفرنجة ، شأنها في ذلك شان الامبراطورية الرومانية ، فقدت الاحترام وحب الشعوب لها بسبب سوء الحكم وضعف الحكومة والمغالاة الشديدة في مطالبة التابع بالحدمة الشخصية . وكان مالك الارض سيدا أقل تعسفا من الامبراطورية ، وكان في أغلب الأحيان يستطيع الدفاع عن مستأجريه ضد ضروب الاجحاف والظلم التي عاملتهم بها الامبراطورية . وفي أثناء الإغارات التي شها الشاليون والهنغاريون ، اضطر المالك حرصا على مصلحته الى حراسة ضياعه بما وسع من قوة ومقدرة . ومن أجل ذلك

تطلع العامة إلى مالك الأرض أو بحثوا حولهم عن مالك للأرض يستطيعون أن يعهدوا إليه بأنفسهم ، وكانت الضيعة الكبيرة سفينة النجاة من طوفان الرذائل الاجتماعية العام . وفي القرن الحادى عشر تغير الموقف ، فقد استطاع هنرى الصياد وأوتو العظيم من تحويل تيار إغارات الهنغاريين ، وانخرط الشهاليون أعضاء في الاتحاد الأوربي ، فلم تعد هناك حاجة إلى الطاغية الاقطاعي الصغير الذي انحلر من مركز الحامي إلى وباء من أوبئة المجتمع ، وكانت مشكلة العصر السياسية الكبرى هي الحد من فتكه وأذاه . وقد عولجت المشكلة وحلت بوسائل عْتَلْفَة ؛ فَنِي فَرَنْسَا قَادَتُ الْكَنْيَسَةِ حَرَكَةِ القَمْعِ فِي مُحَاوِلُهُا الاقلال من فظائع الحرب الشخصية بوضع موانع وقيود على المحاربين . وخلال القرن الحادى عشر كان من المألوف أن يحصــل الأسقف في منطقته على معاونة ممثلــين من كافــة طبقات المجتمع في إعلان هدنة الله ( Trenga Dei ) . وهذه تحرم التعرض بأى أذى لرجال الدين والفلاحين وغيرهم من غير المحاربين ، وتمنع إتلاف الأرض المزروعة أو سرقة الماشية ، وقد عينت الهدنة بعض المواسم التي يجب ألا تشن فيها حرب . وقد فرض اتفاق آخر من هذا النوع يقضى بوقف كل الحصومات الشخصية إبتداء من مساء الأربعاء إلى صباح الاثنين من كل أسبوع ، على أن يبدأ هذا بحلول موسم البشارة ( Advent ) إلى الاسبوع الذي يلي عيد الغطاس ( Epiphany )، ومن بدء الصوم الكبير ( Lent ) إلى بهاية الاسبوع الذي يلى عبد الفصح ( Easter ) ، ومن بلء أيام الابتهال (وهي الاثنين والثلاثاء والأربعاء التي تسبق عيد الصعود) (١) إلى نهاية الاسبوع الذي يلي عيد العنصرة ( Pentecost ). وقد وافق ملك فرنسا وإمبراطور ألمانيا على «هدنة الله ؛ وحتى في القرن الثانى عشر كانت المجالس الكنسية لا تزال توصى بالتزام «هدنة الله» باعتبارأنها وسيلة نافعة . غير أنها لم تراع إلا في النادر ، إذ لم يكن هناك من الوسائل ما يفرض الالتزام بها ، وكانت المصالح الطبقية المتعارضة تشيع الانقسام فى صفوف أولئك اللين أقسموا على احترام الهــــدنة للرجة أنهم لم يستطيعوا التعاون بإخلاص مع بعضهم البعض . وهذا النقص الثانى كان يتضح أيضا في طريقة الالمان في نظام أمن الدولة ( Land Peace ) ؛ فن حين إلى آخر نجد أحمد الاباطرة يجبر ولاية معينة أو حتى ساثر الدولة الالمانية على قبول مجموعة من القوانين صيغ بعضها على نمط وهدنة الله، وبعضها الآخر على شكل تشريع جنائى . وهكــــذا طلب إلى أعيان الدولة في سنة ١١٠٣ أن يقسموا على ألا يتعرضوا بأي أذى في مدة الاربع السنين التالية لرجال الدين أو التجار أو النساء أو اليهود وألا يشعلوا النار أو يدخلوا عنوة بيوت الناس خلال تلك الفترة ، وألا يقتلوا أو يجرحوا أى رجل أو يأسروه لفدية .

<sup>(</sup>١) عيد الصعود هو الميد الذي يل عيد الفصح بأريمين يوما وعيسد العنصرة هو الأحد السابع بعد عيد الفصيح . المترجم

وفيها يتعلق بالفقرة الاخيرة من القسم صمم الاعيان على إدخال بعض التعديل عليها حتى انهوا إلى أنه إذا قابل رجل عدوا شخصيا له فى الطريق العام جاز له مهاجمته ، على ألا يطارده إذا احتمى فى أحد البيوت الحاصة . والقوانين العامة و لأمن الدولة، التى سنت فى عهد كل من فردريك باربروسا (١١٥٧) وفردريك الثانى (١٢٣٥) هى أهم قوانين من هذا النوع ، غير أنها تنحرف إنحرافا شديدا عن النموذج الأصلى وهو هدنة الله ، فهى دائمة غير موقوتة وتهدف إلى قمع الفوضى وعدم الحضوع للقوانين خضوعا تاما ؛ ولو أن هذه التشريعات فى القانون الجنائى قد نفذت تنفيذا كليا لفتحت عصرا جديدا فى تاريخ ألمانيا . أما والحالة كما هى — فهذه القوانين لم تكن إلا دليلا على جهود للإصلاح لم تتحقق .

ولم يكن في الاستطاعة كبح جماح الإقطاع عن طريق تعهدات أو مواثيق من هذا النوع ؛ سواء أكانت هذه المواثيق المحتيارية أم إجبارية . وإنما شاهد القرنان الثاني عشر والثالث عشر وهما الحقبة العظيمة لفن السياسة في العصور الوسطى تطبيق طرق أخري للعلاج كان لها أثر عظيم . فني المدن الحرة في فرنسا وإيطاليا والاراضي الواطئة وألمانيا نظمت الطبقات التجارية ضربا من الاتحاد ، ومهما كانت عيوب هذا الاتحاد في بعض النواحي - فقد نجح في استبعاد الاقطاع من المراكز الرئيسية الصناعة في المدن . وفي اللول الكبرى - سواء أكانت عالم أم لم تكن - عمل الحكام بموازرة الكنيسة وتعضيد العامة العامة

على قطع دابر المشكلة الموغلة في التعقيد ، ولكن الاقطاع لم يستأصل ، بل أمكن إخضاعه للقانون . وفي مناطق كثيرة ظل الاقطاع منتشرا ، فإلى نهاية العصور الوسطى استمر فرسان سوابيا وأراضى الراين فى الإبقاء على العادات الوحشية للقرون المظلمة ؛ وفى كل مكان ظل الاقطاع قوة معادية للوحدة الوطنية . غير أن كبار أصحاب الاقطاعيات الذين عاشوا في عصر مكياڤيللي (١٤٦٩ – ١٥٢٧ ) وعصر الحكومات الاستبدادية الجديدة كانت لهم على رعاياهم بعض حقوق الاحترام والطاعة . وكانت دوقيـة بريتانى وبرجانديا ، والإمارات الالمانية محل احتجاج وكراهية لأن بقاءها يعوق نمو مجتمعات أفضل ، ونقول وأفضل؛ لأنها كانت أشمل ، وأكثر استقرارا وأشد ملاءمة لأن تكون منبتا للأفكار العظيمة وللتقاليد الرفيعة . بتي أن نتكلم عن الفروسية ، سنة السلوك والخلق الحاصة ـ والتي تبدو شاذة في كثير من الأحيان ، تلك السنة التي طعم بها الاقطاع في القرن الحادي عشر والقرون التالية له . لقد بالغ الناس فى أثر الفروسية الفعلى ، واعتبرت القوانين الحلقيــة للفروسية إلى حـد كبير النتاج الطبيعي لعصر حربي . فالشجاعة والوطنية والولاء والصدق والكرم واللطف والشهامة ــ كلها سمات كان على الجندى أن يتحلى بها حتى فى مجتمع شبه مشمدين . على أن المستوى الرفيع الذي كان يجب أن يكون عليه الحلق في الفروسية لم يراع عادة شأنه في ذلك شأن التعاليم الرئيسية في العقيدة المسيحية . والسياسيون من الفرسان في

العصبور الوسطى أمثال جودفري بويون ( Godfrey of Bouillon ) قائلًا الحملة الصليبية الأولى ، وإدوارد الثالث ملك إنجلترا ( ۱۳۲۷ \_ ۱۳۷۷ ) والأمير الأسود ( Black Prince ) (۱) لا يقلون حذقا في التدبير والسياسة ــكما يظهرون تحت ضوء النقد التاريخي ـ من طغاة عصر النهضة أو من تلاميد فردريك العظيم البروسي (١٧١٧ – ١٧٧٠) . غير أن المثل الأعلى الفروسية لم يعامل معاملة عادلة ، فالقواعد الحلقية التي تضمنتها الفروسية كانت تحكمية ذات جانب واحد ، ولكنها كانت تمثل محاولة صادقة لبناء قانون عملي للسلوك ــ ولو أنه لطبقة واحدة ــ في وقت كان فيه الدين يجد المجد في طلب المستحيل . وقد تدهورت الفروسية إلى الإسراف والمبالغة كالعادة ؛ ولكن الفروسية في أسوأ حالاتها استحقت المثابة لأنها كست العلاقات الإنسانية والمشاغل الإنسانية بمعنى مثالي ، فقد أعطت النساء على الأخص مركزا أسمى مماكن يشغلنه في أي نظام اجماعي في العصور القسمديمة . ولؤلا الفروسية لمسا خلقت ولا فهمت شخصیات نسائیة مثل بیاتریس عند دانتی ( ۱۲۲۵ - ۱۳۲۱ ) ، ولورا عند يترارك ( ۱۳۰٤ - ۱۳۷۷ ) ، وميراندا عند شکسیبر ( ۱۹۲۶ – ۱۳۱۳ ) ، ومارجریت عند جویته ( P3Y1 - Y4X1 ) .

والفروسية في أقدم صورها كانت من ابتداع الكنيسة ، والقداس الديني الذي كان على المبتدئ أن يقرم به قبل أن يصبح فارسا يرجع إلى أيام أوتو الثالث حيمًا ظهر في طقيس الكنائس الرومانية . غير أن الحفل لم يكن مستعملا في العادة خارج إيطاليا قبل عصر الحروب الصليبية . لقد كان اربان الثانى ( Urban ) هو صاحب فكرة الفروسية في شال أوربا ، أو جنود الكنيسة ؛ وإنه لمن الدلالة على ذلك أن الحرب مع غير المسيحيين تعتبر من أهم الواحبات المفروضة على الفرسان ، ولو أنها لم تكن هي الواجب الوحيد ، فاللفاع عن الدين الحق وعن الكنيسة كان يلقن للفرسان أيضا ؛ وقد يحرز الفارس التقدير باضطهاده الهراطقة أو بقتاله من أجل البابا ضد إمبراطور غير عادل . وكان من واجبات الفارس أيضا أن يرعى الأرمل واليتيم ومن لا يستطيع الدفاع عن نفسه . على أن الفارس الكامل لدى الكنيسة كان هو الذي ينخرط في هيئة الداوية ( Templars ) وهو الجندى الذى يعيش في ظل نظـــام ديني ، مكرسا كل جهوده لقضية الكنيسة المقسلسة . لقسل كانت بدعة ملحوظة حيبًا أخذ القديس برنارد ، الذي كان ينادي بالمحافظة على القديم ، أخذ على عاتقه وضع نظام لجماعة فرسان الداوية ، ذلك لأن الكنيسة البدائية الأولى لم تكن تبيح الحروب دفاعا عن النفس . ومن أجدى وجهات النظر كان من المفيد أن يغير قادة المجتمع الخلقيون موقفهم بأن يعترفوا بالحرب

وبطبقة حربية باعتبار أنها ضرورة لا غنى عنها ، وأن يضفوا على الحرب \_ وهى أكثر ما يشغل الانسان \_ معنى خلقيا ومثاليا . ولكن التصميم شوه عند التنفيذ ؛ فالكنيسة حينا رغبت أن تكون عملية ، قد أقامت هدفا دنيتا وترجمت المسيحية إلى تعاليم كانت تلائم فقط مرحلة قصيرة من مراحل حضارة العصور الوسطى ونعنى بها مرحلة الحروب الصليبية .

وقد انهى الأمر إلى أن أصبح للشاعر أثر بعيد المدى على طبقات الفرسان أكثر مما كان للقس ، ومن الغريب أن تتفق آراء البابوات والمجالس الكنسية على معارضة إراقة الدماء وتجسيم الاضرار التي تترتب على القتال ، ومن العجيب أيضا أن التهديد بالحرمان من رخمة الكنيسة لم يكن يقعد أشـــد الفرسان محافظة عن أن ينشد الامتياز واللهو في تلك الحروب التقليدية ، ( Service des dames ) التي أضنى عليهـــا شعراء التروبادور والمنسنجرز هالة من الرمزية الدينيــة ، رغم أن الكنيسة كانت لا تستطيبها لا عن خشية امكان اساءة استعمالها ولكن باعتبارها وثنية في جوهرها. وبينها كانت عبادة العلراء تكريما للفكرة الدنيوية . ومن حين لآخر يظهر شاعر من الشعراء ــ مثل الشاعر الألماني ڤولفرام فون اشنباخ ( Wolfram von Eschenbach ) ---يسعى إلى التوفيق بين الشعر والدين في صورة الفارس الكامل. غير أن المدرسة التي نادت باحترام المرأة قد انتصرت ؛ فأكثر

التروبادور شهرة دنيويون ؛ ويعد قالتر فون در فوجلثيده ( Walter von der Vogelweide ) بهجماته المريرة على البابوية أقرب تمثيلا لطبقة المنسنجرز من قولفرام في ملحمته الرمزية پارسيفال ( Sangraal ) وسانجرال ( Sangraal ) .

وقبيل الحملة الصليبية الألبجنسية على پروڤانس حيث كان المجتمع لا يحفل فى كثير أو قليل بالمسيحية الكاثوليكية ويظهر عداوته لرجال الدين ، قامت حركة تبشير بالفروسية وتطورت تطورا غريبا حتى غدت الفروسية على أيدي التروبادور إنجيلا للأبهة والمباهاة وللعواطف المصطنعة والشجاعة المفتعلة ، وأضحت سترا للمادية والآنغماس فى الشهوات والتظاهر فى مجتمع تافه مفتون بزينة الحياة .

## الفصل الخامس

## البابوية قبل جريجورى السابع

ليس من المحمّ أن يعاب نظام من النظم إذا ما عرفنا أنه قد نما من باكورات صغيرة وأنه قد طبق في أحوال جديدة على مسائل جديدة ، وأنه في مدى تاريخ طويل قد. قام الدفاع عنه بحجج واضحة الحطأ . لا شك أن الطفل رجل المستقبل ، ولكن المرء في الكبر يختلف عنه في الصغر ــ وقد يكون شيئا أفضل ــ عما كان في طفولته . ومن هنا لد ينبغي أن نعلق أهمية كبرى لا داعي لها على دراسة الأصول ، ولكن لا يسعنا اغفال دراسة تلك الأصول . ومهما قلت الروابط التي تربط الحاضر بالماضي ، فإن ملاحظتها هي ضمنا لا تعدو أن تكون ملاحظة استمرار التطور الانسانى ــ وهو أهم الدروس وأكثرها وضوحا وأشدها لدينا تعرضا للإهمال ، تلك الدروس التي بوسعنا أن نتعلمها من التاريخ . حقا إن الجلور مهما كانت قوية ومهما كان عمق غرسها ، فهي لا تكفي لإيضاح خصائص النبات الذي ينمو من خلالها . غير أنه من الحقيقة أيضا أن أيا من النباتات وبالمثل النظم لا تستطيع تماما أن تنزع عنها قشورها وهي بعيدة عن النضج ؛ فهي لم تتكيف تماما وفقا للأحوال التي تصل في كنفها إلى تطورها الكامل ، فالبابوية في أوج قوتها وعظمتها ، بعضها جديد والبعض الآخر قديم . فإذا نظرنا إلى النظرية البابوية كما كانت تبدو لعقول البابوات من أمثال جريجوري السابع أو إنوسنت الثالث ، لأوحت إلينا بنفس شعور الاستواء والتطابق المنطقي والاكتمال الذي نحس به عند دخولنا لأول مرة إحدى الكنائس الكبرى في العصور الوسطى . ولكن إذا فهمنا رسم المهندس ، فستجد عادة أنه قد عمل من بعض الأوجه وبلا قصد منه وفقا لتقاليد موروثة عن فـترة سابقة ؛ أضف إلى هـذا أن عمله يتضمن بقايا بناء أقدم وأكثر بساطة . فهنا عمد ذات أحزمة ضخمة لا تناسق بينها وبين الأقواس الدقيقة التي تحملها ، وهناك برج قديم العهد قد دعم بدعامة لتجعل في استطاعته إحمال برج جديد. فمهما كانت مهارة المهندس وحذقه ، نستطيع مع هذا أن نميز بين الجديد والقديم . وكذلك الأمر فيما يختص بدفاع البابوية في أيام سياستها العظيمة فنجد مثلا عبارة من قوانين روما القديمة تضاف إلى مبدأ مأخوذ من الفلاسفة الرواقيين أو الأكاديميين ، وخرافات من أصل غالى أو مصرى تلتمس لتعزيز قرارات ومجالس خلقدونيا ونيقية المسكونية ، ونص من نبي عبرى يفسر على هوى أحد المفسرين الافريقيين . والنسيج المكون من هذه العناصر المتناقضة له فى الحقيقة وحدة الغرض ؛ غير أن التصميم قلد اختفت معالمه وأضحى مبهما من جراء تنافر المواد حتى أننا نجد أنفسنا مدفوعين دفعا لايقاوم لأن نسأل : كيف استخدمت تلك المواد ؟ ولماذا استخدمت ؟ لقد قاست البابوية أكثر من أى نظام انساني آخر من ضرورة

مفترضة لتبرير كل خطوة تخطوها إلى الامام بالسوابق وبالرجوع إلى كتابات الثقاة ؛ فني خلال ستة عشر قرنا أقلمت البابوية مرتين على تغيير جبهتها تغييرا مفزعا ، وكانت في ارتباك مرير لدفع تهمة التناقض في سياستها . وقد أجرى أحد تلك التغييرات في سكون عند نهاية القرن السابع عشر ، عندما أمسك البابوات عن إقحام أنفسهم في المسائل العالمية التي لا قبل لهم بها . وكان هذا تغييرا كبيرا ، ومع ذلك فلم يكن في عظم التغيير الذي جاء على يد جريجوري السابع في النصف الثانى من القرن الحادى عشر ، لأنه أحدث انقلابا في كل النظرية التي ترتكز عليها حقوق البابا . ومع أنه لم يكن قانونيا متعمقا ولا عالما من علماء اللاهوت ، فقد نظر جريجورى السابع إلى التاريخ الماضي لمنصبه بمثالية. الشاعر وخياله ، ونظر إلى المستقبل براديكالية مكياڤللي أو هوبز الثاثرة . أدرك جريجورى السابع أن العالم المسيحي دولة واحدة غير مقسمة ، دولة باعتبارها نظاما يسوده ملك ، والملك كحاكم يجب أن يكون حاكما مطلقا أو عديم النفع . لقد تسائل جريجورى من يستطيع غير وريث أمير الرسل أن يجترىء على المطالبة بسلطان كبير مثل هذا السلطان ؟ إن جرأة دعواه بالنسبة لنا لتغتفر إذا نظرنا إلى الاهداف الشامخة التي كانت دعواه ترمى إليها . وكان من الضروري لتهدئة الرأى المعاصر أن تعرض الدعوى الجديدة باعتبار أنها إحياء لحقوق قديمة ، وباعتبار أنها نتائج منطقية لحقائق لا جدال فيها . وقد أدى هذا الأسلوب إلى تحريف الحقائق التاريخية تحريفا ظهر فيه الجهد وإن كان هذا التحريف فى بعض نواحيه غير مقصود .

ذلك لأن البابوات بمن سبقوا جريجورى قد أدعوا لأنفسهم سلطات واسعة ولكن كان فى الامكان تحديدها ؛ وهذه السلطات وإن كانت ضخمة فنى الاستطاعة الدفاع عنها بالالتجاء إلى عرف ثابت . أما السياسة الجديدة فقد أدت إلى موقف متناقض يتلخص فى أن السوابق كانت تلتمس بمثابرة للبرهنة على أن البابا فوق كل السوابق .

وفى عهد جريجورى السابع أخذت الرئاسة الدينية على العالم المسيحى الغربى تتخذ طابعا جديدا . ولكن الرئاسة الدينية فى صورة أو فى أخرى كان قد انعقد لواءها للكنيسة الرومانية منذ قرون مضت . وهذا الأمر قد حققه بابوات ممن سبقوا جريجورى وكان نجاحهم أكثر استرعاء للنظر إذا ما تذكرنا أن القليل منهم كانوا سياسيين مبرزين . فلا موجب للدهشة إذا برهن بعض أساقفة روما على عجز فى غضون تسعة قرون مضطربة ، ولم يصن البعض الآخر المصالح التى عهد بها اليه . على أية حال من الغريب أن البابوية استطاعت أن تضطلع بالمركز الرئيسي بين أساقفة الغرب دون أن تؤدى خدمة كبيرة لتنظيم الكنيسة أو لنشر نفوذها .

وبالنسبة للبابوات الأوائل ، فيها عدا ليو الأول وجريجورى الأول ، قد نكون على معرفة ما بتاريخ عصرهم دون أن نعرف الكثير عنهم ، فلم يكن أى بابا من البابوات يعد في نفس

منزلة الآباء الغربيين المبرزين ؛ وعالم اللاهوت الهام الوحيد الذى شغل كرسى البابوية قبل سنة ١٠٠٠ هو جريجورى الأول ، وأسمى مديح يمكين أن نسبغه على كتاباته هو أنها بعثت حياة جـديدة في بعض آراء القـديس أجسطين . إن البابوات الأواثل يسترعون انتباهنا كسياسيين لا كمفكرين . ومع ذلك فإن ما تم على أيديهم من أعمال عملية لا يكاد يفسر لنا الاحترام والتبجيل اللذين يبعثونهما في النفس . والبعثة العظيمــة التي أرسلتها روما كانت بعثة أجسطين إلى إنجلترا . أما رجال الدين الآخرون فى العصور المظلمة فقد وجدوا مصادر وحيهم في أماكن أخرى مثل أديرة إيرلنده أو غالة أو ألمانيا . وإذا ما نظرنا إلى تقدم علم اللاهوت والنظام الديني ، نجد أن الامبراطورية الشرقية هي التي حسمت الحلافات الدينية الكبرى ، وأن المجالس الدينية التشريعية قد اجتمعت في الامبراطورية الشرقية . وندر أن أكدت روما حقها في التكلم حتى باسم الكنيسة الغربية ، إذ لم يكن سجل البابوات الأولين الذين توصلوا إلى مركز صدارة قصيرة الأمد بحيث يتذكره الغرب بروح الرضى والارتياح . فى الواقع إن حصول روما على مركزها السامى كعاصمة أوربا الدينية واحتفاظها بهذا المركز ليعزى إلى أسباب أخرى غير جدارة البابوات الشخصية .

كيف وذن نعلل تقـــدم روما وفوزها ؟ لقد أمـدنا هوبز بتفسير لهذا عند ما أطلق على البابوية «شبح الامبراطورية الرومانية» لقد وجد الاباطرة الرومانيون المتأخرون من المناسب أن يضفوا امتيازات خاصة على أساقفة عاصمهم القديمة ، ولكنهم اتبعوا هذه السياسة فيا بعد عندما أخذ الاحترام للامبراطورية. فى الغرب يتقلص . ولم تغنم البابوية سلطات جوهرية من وراء المنح التي قدمتها لها الامبراطورية ، بينا فقد البابوات المتفرقون جدارتهم واستقلاهم نتيجة لصلهم الخاصة التي كانت تربطهم بالعاصمة الجديدة على البسفور . لقد كانوا مضطرين إلى أن يلعبوا دورا شائنا في الجلافات التي نشبت بين الكنائس الشرقية ، وحملوا بأعباء دنيوية ثقيلة ، وأضحوا رموزا وعلاء لاستبدادية أجنبية وفقدوا على السواء ثقة الغزاة الجرمان ورعايا الامبراطورية الاسميين .

على أن بعض النقاد الآخرين قد فسروا الهيبة التي تمتعت بها البابوية باعتبار أنها ثمرة لمحاولات ناجحة من الاحتيال ، وليس لدينا إلا القليل ليقال بصدد هذا الافتراض . لقد ارتضى بابا أو أثنان من البابوات غير العظام استعمال وثائق مزيفة ، وأشهر ولكن بولغ في أثر هذه الاحتياطات مبالغة شديدة . وأشهر تلك الوثائق هي هبة قسطنطين ( Donation of Constantine ) ، ولو أن تلك الوثائق هي هبة قسطنطين ( False Decretals ) ، ولو أن الأولى قسد يكون أصلها رومانيا إلا أنها لم تستخدم الأولى قسد يكون أصلها رومانيا إلا أنها لم تستخدم كشيرا في روما ، واقتصر نفعها على تبرير البواكير المتواضعة المسلطة الزمنية . أما الثانية فتفوق الأولى أهمية واعتبرت في بعض الدحيان كفاتحة عهد من الدعاوى

الجليدة . وفى الحقيقة لا تعدو هذه القرارات المزيفة أن تكون تكرارا أو استمرارا لدعاوى متناهية فى القدم . ومع أن ذكرها قد تكرر على لسان قانونيى الشريعة ، فهى لم تكن روابط ضرورية فى سلسلة القرائن والسوابق التاريخية . لقد كان لها دلالة خاصة باعتبار أنها توكد الرغبة العامة لرجال الكنيسة لإيجاد نوع من الكفالة التى تضمن لهم قوة فى ممارسة الحقوق البابوية . إن أسقفا يتمتع بسلطات حقيقية كان أمرا يرغب فيه ليس فقط رجال الدين فى الكنائس الوطنية كحصن ضد اضطهاد اللولة الوحشى ، بل يرغب فيه أيضا سائر المفكرين الدينين باعتباره رمزا لوحدة اتحادية وضمانا لتوحيد العقيدة .

ليس هناك نظرية نستطيع أن نعتبرها شرحا مرضيا لسلطة البابوية ما لم تقم بتفسير هذا الاعتقاد العام فى ضرورة وجود بابا يقوم على رأس الكنيسة الغربية . لقد كان بعض الضرورة سياسيا ؛ فالكنائس الوطنية التى كانت معرضة للخطر العام من الاستبدادية الدنيوية التمست الأمن فى الاتحاد ؛ وقد عبرت عن اتحادها بالطريقة الوحيدة التى يستطيع الرجل العادى غير المتعلم أن يفهمها وذلك بأن أعلنت عن خضوعها لحاكم روحى واحد . ولكن بقيت مشكلة تبرير قرار الاستقلال هذا الذي يعنى الثورة على الامبراطورية الشرقية ؛ ووجد هذا الذي يعنى الثورة على الامبراطورية الشرقية ؛ ووجد التبرير فى رأيين أحدهما تاريخى والآخر دينى : الأول يقوم على أساس الرواية الرومانية بصدد بطرس الرسول، والثانى

يقوم على الأهمية المسلم بها لالتزام التقليد الصحيح التزاما تاما . ويستدعى كل من هذين الرأيين بعض الدراسة .

تقول الرواية إن بطرس الرسول قد عين في مركز الصدارة بين الرسل ؛ وهذا هو المعنى الواضح من إعلان المسيح وأنت بط رس الكنيسة ( Tu es Petrus ) وأسس بط رس الكنيسة الرومانية وأنشأ الأسقفية الرومانية . وقد أورث بطرس لينوس المسيحية ، ثم انتقلت هذه العطايا كاملة من لينوس إلى الواحد بعد الآخر في سلسلة خلفائه المتصلة الحلقات ، وبذلك يجب أن تخول روما الحق في مركز الصدارة بين الكنائس كما كان بطرس بين اخوانه الرسل . ولن يجدينا البحث في الأساس التاريخي لتلك الرواية فنحن لا نعرف شيئا قاطعا أكيدا عن علاقة بطرس اأرسول بالمدينة الخالدة سوى أنه قام بالتبشير ولَّقِي العَدَابِ هَناك . أما إذا كان الأساقفة قد وجلوا في ذلك الوقت فهناك ما يدعو إلى الظن بأن المنصب كان جماعيا ، وأن لجنة الأساقفة حينئذ كانت أقل أهمية في الحياة الروحية للمجتمع مما كانت فها بعد.

وقبل القرن الثانى لم تصبح الاسقفية ذات سيادة ولم يعد شاخل المركز صاحب النفوذ الأسمى داخل الكنيسة التى أنتخبته . وكان التغيير تاما فى وقت إيرنايوس ( Irenaeus ) الذى كتب حسوالى سنة ١٨٠ م أول قائمسة تضم أساقفة روما تبدأ بلينوس وتنتهى بإليسوثيروس ( Eleutherus )

وهو الثاني عشر بعد بطرس والمعاصر لإيرنايوس. أما الاسماء التالية في القائمة فهي بلا شك اسماء أساقفة حقيقيين . والاسماء الأولى قد تكون اسماء تاريخية بمعنى ما ، مثل اسماء شيوخ الكنيسة المشهورين أو اسماء رجال تركوا آثارهم فى اللجنة الأسقفية القديمة . وهناك نقطة في المقام الثاني من الأهمية وهي أن إيرنايوس قد تكلم عن أساقفة وليس عن بابوات فهذا اللقب لم يستعمل إلا بعد مرور ماثة سنة على الوقت الذي عاش فيه إيرنايوس . والحقيقة التي تفوق ذلك في الاهمية هي أنه في القرن الثالث عندما تصبح وثاثقنا أكثر وفرة ، تكون ر وما قد ُأعترف لها عادة بالمقام الأول بين الكنائس Ecclesia ) ( Principalis واكن لم يكن لها حق القضاء في الدعاوي الاستثنافية أو أى سلطات تشريعية . وفي حالة ما إذا نشب نزاع على مسائل تتعلق بالأحاديث المأثورة ، اتفق على أن يكون رأى روما محل تقدير خاص باعتبار أنها كنيسة تحتفظ بذكرى تعاليم بطرس . وإذا ما أصبحت الخلافات على العقيدة أشد حدة وتعمقت إلى الأساس ، فإن أهمية الأحاديث المأثورة تتأكد ، وسلطة أولئك الدين يروونها تعظم . وأخيرا تقوم سائر دعاوى البابوية على أساس الادعاء بأنها تملك الأحاديث المأثورة التي لا تشوبها وحدها شائبة . ولكن لم تتبين نتائج الادعاء حتى المطالبين به إلا بعد القرن الثالث بزمن طويل.

وإذا ما دعينا في الوقت الحاضر لاقتراح وسيلة لحفظ مجموعة سالة من التعاريف الحاصة بالعقيدة والقانون النظامي ، فطبيعي

أنه لا ينبغي لنا أن نختار وسيلة ما من وسائل النقل الشفوى كأسلم الطرق منالا . ولكن هذه الوسيلة لقيت تحبيذا كبيرا في الماضي وحتى بين اليهود – مع احترامهم الشديد للكتب المقدسة ... نجد أن روايات الشراح قد جعلت الكلمة المكتوبة عديمة القيمة . وقد امتنع متعبدو الديانات الإغريقية الباطنية عن كتابة صيغ عبادتهم الهامة . وكانت هناك عدة إعتبارات تحبذ هذه السياسة الغربية ، فلم تكن هناك قوانين علمية لتفسير النصوص المكتوبة ، وكان الشراح الذين يطلبون المعنى الرمزى يترجمون تخيلاتهم الطائشة إلى أبسط العبارات ؛ وكانت الطريقة الوحيدة للتحقق مما يقولون هي الرجوع إلى التفسير التقليدى . نحن الآن نستخدم النصوص إذا أردنا اختبار الأحاديث المأثورة ، غير أن علم النقد في مراحله الأولى كان يتبع الطريق المضاد ، وكنتيجة طبيعية لللك يقدر الحديث المأثور أكثر مما يقدر الكتاب المقدس . وكانت هناك أسباب أخرى لم تشجع على استعمال الكتابة ؛ منها : أولا \_ الخوف من أن أى مهارة أدبية في الكتابة قلد لا تكني للتغلب على صعوبة التعبير بدقة ؟ ثانيا ــ الاحجام الطبيعي للعقلية الدينية عن تعريض أعمق الحقائق للازدراء والنقد المبتذل لغير المطلعين على أسرار العقيدة ؛ ثالثا ... بعض بقايا الحرافات البدائية ، فصيغ كتاب الطقوس إن هي إلا تعويدات سحرية تفقد قوتها إذا نشرت على العالم ؛ وأخيرا ــ الفطرة الطبيعية لطبقة الكهنوت التي تقصر معرفة الأسرار العميقة على دائرة **غتارة من المقربين . الكل هذه الأسباب كان يوجد في كافة** الكنائس السيحية الأولى تقليسه الاحاديث المسأثورة حيث تحفظ بحرص وعناية فاثقة ، وكان يطلق عليها عادة الأسرار ( Arcana or Secreta ) ؛ مثــال ذلك : عقيدة الرسل (Apostles' Creed ) وهي الرمز المميز للكنيسة الــــرومانية ، ظلت تحفظ شفهيا إلى القرن الرابع ، ولم تكن تعطى للمبتدئ فى تعلم المسيحية حتى وقت تعميده . ولأول مرة عهد بكتابة ( of Tarsus رئيس أساقفة كانتربرى حسوالي نهاية القرن السابع ؛ وقد وجهت بعض المجالس الدينية النقد الشديد لهذه البدعة . وكان إحجام الكنائس عن كتابة أجزاء القداس الضرورية الفعالة أشد استرعاء للنظر من كل هذا . ولم يرد ذكر شيء عن نسخ مكتوبة إلا في القرن الرابع الميلادي ، ولم تصحح الاختلافات في الروايات المحلية بإصدار نص قياسي إلا بعد ذلك بفترة طويلة . وقد يرجع عدم وجود نسخ رسمية إلى الافتقار إلى وسائل كالطباعة مثلا التي يمكن بها طبع نسخ عديدة في متناول الجميع . ولكن هناك حقيقة غريبة تدعو إلى الظن بأن النشر كان يعتبر شيئا غير مرغوب فيه ، فأحد أقسام ناموس القداس ويسمى القسم السرى ( Secretum ) كان القس القائم بالقداس يتلوه بصوت منخفض حتى لا يغدو معروفا لدى المصلين . وبالمثل كان علماء اللاهوت الأولون يتركون جانبا أى عرض كتابى للعقائد الرئيسية مثل التكفير أو الثالوث المقدس مارين بها مرا هينا باعتبار أنها - فى رأيهم -موضوعات يحيط بها العارفون .

وقد خلقت سنة السرية هذه صعوبات سجلت على صفحات التاريخ بأحرف عريضة ، إذ قامت الحلافات بصدد الكلمات المستعملة في النص على المذاهب ، وبصدد قانون الكتاب المقدس ، وبصدد عدد الزلات المميتة وطبيعتها والعقوبات الدينية التي ينبغي أن تنتج عنها . ومن حين لآخر يثير أحد الباحثين ثورة بادعائه أنه قد اكتشف زلة في الصيغ التقليدية أو عثر على خطأ في المعنى الجارى الذي عرفت به هذه الصيغ . وكان السبيل الوحيد للتحقق من هذه الشكوك هو مقارنتها بالأحاديث التقليدية المأثورة في الكنائس الأعرق في القدم ، وهذا لا يتأتى إلا على يد مجمع من الروَّساء الدينيين للولاية أو مجلس ديني عام . ولكن الأولى من هيئتي التحكيم هاتين لم تكن موضع رضى لأن أحكامها لم تكن سارية المفعول إلا محليا ومن الجائز أن ترفضها الكنيسة العالمية . وكان من العسير جمع المجلس الديني العام وخاصة بعد أن حدث شقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية . وكان من الأيسر اختيار أسقف ليكون فيصلا في الأمر ، على أن تكون معرفته بالحديث المأثور ترجع إلى أحد الحلفاء الرسوليين .

وفى الشمارة كانت هناك ثلاث كنائس رسولية وهى أنطاكية وبيت المقدس والاسكندرية ، أما فى الغرب فلم تكن إلا كنيسة روما التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة . وكان أساقفة روما هم الذين بوسعهم الادعاء – ولهم في هذا بعض الحق – بأن أحاديثهم التقليدية كانت نقلا عن مصدر أوثق من مصدر أية كنيسة رسولية من الكنائس الأخرى ، وأنهم قد اعتنوا بالمحافظة عليها ضد التحريف أكثر من أية كنيسة أخرى . ألم تكن حقيقة وطيدة الأركان أن روما قد صمدت بجبهة لا تتزحزح في وجه الهرطيق أريوس بينا تزعزع إيمان حتى أنطاكية وبيت المقدس والاسكندرية ؟

أما وقد سلم لروما بأنها صاحبة الوضع السائد حيال الحديث المأثور ــ وكان الالتجاء إليها باعتبارها وحى العقيدة وسيلة واضحة جدا ــ فلا يسعنا إلا أن نعجب عندما نجد أن انتصار روما في دعواها كان بطيئا وتدريجيا ! لقد أعاق كبرياء الكنائس الغربية الأخرى وضعف إدراكها انتصار المنطق، فمن ناحية تعلقت كنيسة قرطاجنة بالمثل الأعلى القديم القائل بأن العالم المسيحي هو تحالف بين كنائس تتمتع بالحكم الذاتي ، وهذه الكنائس قد تستشير الواحدة الاخرى كما يعنو لها ولكنها لا تعترف بأية سيادة إلا سيادة المجلس الديني العام ، وقد اقنعت قرطاجنة كنيسة إفريقيا وضربت مثلا فأخذت باحتدائه مجتمعات أقل شأنا . إن غزو إفريقيا على يد الوندال الهراطقة كان سببا في أن يوافق مسيحيو إفريقيا على الانجاه نحو روما كعاصمتهم الروحية . ومن الناحية الأخرى كان ينظر بحق إلى أحكام أساقفة روما نظرة شك فى أنها تتأثر تحت ضغط الظرف المحيط بها ، فني بعض الاحيان خفف الأساقفة نظام

التوبة خشية أن يندفع الاخوان الضعاف الابمان إلى الارتداد عن العقيدة . وفي بعض الاحيان الاخرى اقترح أساقفة روما تحت ضغط القسطنطينية إتفاقا غامضا مع الهراطقة ، وتغلب ضغط الظروف تدريجيا على مثل تلك الاعتبارات . وقد أجبر آخر الأمر انتشار الأربوسية وهجمات التيوتونيين الدين كانوا أربوسيين في أغلب الاحيان أجبر الكنائس على أن تساك الطريق الواضح وهو المحافظة على اتساقها واتحادها اللذين كانا في خطر .

إننا نجد في قرارات مجلس سارديكا ( ٣٤٣ ) أول اعتراف صريح بأن البابا هو الحكم ، ونكاد نستطيع القول بأنه هي القاضي الذي تستأنف لديه قضايا الكنيسة . ولم يكن هذا المجلس إلا اجتاعاً عقد بين أساقفة الغرب ، والقوانين التي أقرها لم تقبلها بحال كنيسة إفريقيا . وكانت شرعية هذه القوانين مشكوكا فيها حتى أن بابوات العصر التالى ادعوا باطلا بأن هذه القوانين سبق أن أقرها مجلس نيقية المعروف سنة ٢٥٥ ومع ذلك فإن البابا — حتى في مجلس سارديكا — لم يحظ إلا بامتياز واحد معلوم مقرر ، ومنذ ذلك الحين أصبح يجوز لأى أسقف يدينه مجلس الولاية أن يستأنف دعواه لدى البابا الذي كان يستطيع إذن أن يأمر بعقد محاكمة ثانية للأسقف ويرسل مندوبيه للحضور كقضاة ، ولكنه لم يكن يستطيع ويرسل مندوبيه للحضور كقضاة ، ولكنه لم يكن يستطيع النظر هو الخطاب الذي وجهه المجلس إلى البابا يوليوس :

هإنه من الصواب والملائم جدا أن يرجع قساوسة الله من جميع الولايات إلى رئاستهم أى إلى كنيسة القديس بطرس، . وقد استجابت لهذه التوصية كنيستا غالة وأسبسانيا ، فانهالت الاسئلة من أساقفة هاتين الكنيستين على البابوات اللهين أخذوا في إصدار أحكامهم في شكل خطابات مفتوحة ، وفي المطالبة بأن تكون لهذه الحطابات قوة ملزمة كقوة القانون . ويبدو أن البــــابا ليبريوس ( Liberius ٣٦٦ -- ٣٥٢ ) قلد بدأ في ممارسة هــذا الحق ، ولو أن أقـــدم ما حفظ لنــا الموت ــ أيد الامبراطور ڤالنتنيان الثالث (٤٤٥) رسميا ذلك المطلب الذي يدعو إلى تمتع البابا بالسلطة التشريعية للكنيسة ، ولكن بعد مجلس سارديكا بوقت ما ، استعمل الامتياز الجديد بحرص شدید ، إذ ازم بابوات تلك الفترة كل الحدر ليجعلوا إجاباتهم التي يفتون بها مأمونة العاقبة ؛ فهم يطمئنون مراسليهم أن روما لا تفرض أي بدع جديدة ، وأنها لا تجترئ على البت في أية مسألة لم تتناولها الروايات المأثورة ، وأن روما لا تعدو أن تكون منفذة لأمر شرعى وضعته على عاتقهـــا المجالس العامة.

أما أولئك الذين أظهروا احترامهم لللبات روما فقد عمرتهم المجاملات ، وهذا قرار إنوسنت الأول (٤٠٢ ــ ٤١٧)

الذي يبدأ على النحو الآتى : ( أخانا العزيز

إن قواعد الكنيسة في الحياة والسلوك لمعروفة جيدا لقس في منزلتكم ومقامكم ، ولكن بما أنكم ألححتم في سوءالنا بخصوص القاعدة التي توصى بها كنيسة روما ، فإننا نلبي رغبتكم ونرسل إليكم مع هذا قواعد النظام موضوعة بالترتيب» .

ومن الناحية الأخرى لم تترك أية فرصة للفت النظر إلى سيادة روما . فقمد كتب البابا سيريكيوس ( ٣٨٤ – ٣٩٨) في أحد خطاباته: ( نحن نتحمل أعباء كل أولئك المضطهدين ؛ إنه الرسول بطرس الذي يتكلم في شخصنا) .

وخلال العبارات الحصوصية الداخلية التي تفوه بها أولئك البابوات كان يجرى شريان من التعالى والاعتداد بالنفس ، وفي خطابات ليو الأول ومقالاته (٤٤٠ – ٤٦١) تكاد تسمع لهجـــة الأمــر « أنت بطــرس » ( Tu es Petrus ) بين السطور ؛ فنحن هنا أمام الحاكم الروماني يحدث شعبه الرومان . إن كبرياء الامبر اطورية يتخذ شكلا جديدا بين أنقاض تلك الامبر اطورية الزمنية التي بناها قدماء الرومان الوثنيون .

وفى ذلك الاضطراب العام الذى أحدثته الاغارات الحرمانية عظمت أهمية البابوية للرجة كبيرة ، إذا قورنت بتلك الكنائس الغربية الاخرى ، وذلك لعدة أسباب منها تدمير قرطاچنة التى كانت أقل نقاد روما رحمة ؛ ومنها تدهور الكنائس الاخرى

التدريجي ، ذلك التدهور الذي كان ملحوظا جدا في تلك الولايات حيث تحول الجرمانيون بسهولة إلى الكاثوليكية الرومانية ؛ ومنها طغيان موجة الجهل التي اجتاحت سائر الآراء عن العالم المسيحي والتي تتعارض مع فكرة سيادة روما ، تلك الموجة التي طمست معالم التاريخ الماضي الكنيسة . ولقد كان الجهل مطبقا إلى درجة أن إنوسنت الأول استطاع الادعاء - دون أن يخشى المناقضة - بأن وأحدا لم ينشئ أية كنيسة في إيطاليا أو صقلية أو غالة أو أسبانيا أو إفريقيا سوى أولئك الذين عنهم بطرس وخلفاؤه قساوسة . وكان هناك ثلاث كنائس في شبه الجنزيرة الإيطالية : راقنا وميلان وأكويلايا وقد رفضت هذه الكنائس بعناد أن تقر بأنها مجرد أفرع من كنيسة بطرس . غير أن الاسطورة نبتت وترعرت بينها أخذ كنيسة بطرس . غير أن الاسطورة نبتت وترعرت بينها أخذ النباؤات المتعاقبون يشتركون في البعثات التبشيرية لتحويل القبائل إلى الكاثوليكية ، وإصلاح الكنائس الحرمانية .

ومن بين الأحداث الأولى التي أسهمت في جعل العقيدة الرومانية هي المقياس لسائر البقاع المسيحية في الغرب لا نحتاج إلا لذكر غزوات الفرنجة الكاثوليك وتحول البرجنديين رسميا من الأربوسية إلى الكاثوليكية في سنة ٥١٦ والقوط الغربيين في أسبانيا سنة ٥٨٦ ، ثم القضاء على الوندال والقوط الشرقيين على يد قواد چاستينيان ؛ والبعثات. التبشيرية التي قام بها أجسطين إلى إنجلترا وويلف ويلفسرد ( Wilfrid ) وويلي بسرورد ( Wilfrid ) وويلي بسرورد

وقوع الكنيسة الفرنجية تحت تأثير بونيفاس و پن القصيير ( Pepin the Short V&A ). وكان طبيعيا أن يزداد النفوذ الأدبى لروما فى الاراضى الشالية بإحياء الامبراطورية الغربية، الأمر الذي كان يعنى تعساون البابا والامبراطور فى توسيع رقعة النولة المسيحية . وقد وجد سيريل ( Cyril ) ومثوديوس ( Methodius ) رسولا السلافيين ، أنه من الضرورى أن ينبدا الولاء للكنيسة البيزنطية وأن يضعا المتحولين للمسيحية من السلاف تحت حماية روما سنة ٨٦٦ .

ولقدد قام القديس أدالبرت ( St. Adalbert ) من روما ببعثته التبشيرية العظيمة التي لازمها سوء الطالع ، إلى البروسيين سنة ١٩٩٧ ، وأكتسب أحد البابوات وهو سيلقستر الثاني فخر انضمام الشعب الهنغاري إلى المسيحية الغربية سنة ١٠٠٠ . وأخديرا ذهب كانوت العظديم ( Conute the Great ) ملك الدانيمرك وإنجلترا إلى روما للحج سنة ١٠٢٧ ليضع ولاء رعاياه الاسكندناڤيين على مذبح القديس بطرس ، وبذلك حصد البابوات ما لم يبلروا وكان المحصول راثما ووفيرا . لم يكن الطابع السياسي أقل أهمية من سواه ، ذلك الطابع الذي أضني على المنصب البابوي عند إحياء الامبراطورية ، فني بابوية جريجوري العظيم يمكننا أن نتبع بوادر سلطة زمنية ، وهو الموكول إليه واجبات هامة زمنية مثل باقي الاساقفة وهو الموكول إليه واجبات هامة زمنية مثل باقي الاساقفة المرحماية رومة والدوقية المحيطة بها والاضطلاع بالحكم فيهما ،

عندما نفض الحكام البيزنطيون أيديهم من هذه المستوليات الغير المجدية . وكان من الطبيعى أن يطالب البابا بالسلطات التي التشريعية في ممتلكاته الايطالية الشاسعة ، تلك السلطات التي يتقلدها كل ملاك الأراضى كأجراء للدفاع عن النفس ضد الاضطهاد أو الفوضى التي لا ضابط لها .

الملك الفرنجي لم يشأ أن يورط نفسه في إيماليا ، إلا أنه لما كان يتوق إلى أن يضم إلى جانبه البابوية ضد اللومبارديين ، فقد اعترف بالبابا ستيفن الثانى وريثا شرعيا للممتلكات الامبراطورية المتروكة الشاغرة . وقد أيد شارلمان ــ ملكا ثم بعد ذلك إمبراطورا ــ هبة أبيه للبابوية ، ولم تكن فى الواقع سياسة جعل البابا حاكما مستقلا بالسياسة التي يحبذها شارلمان ، إذ أن مثله الأعلى في السياسة كان سياسة الاباطرة البيزنطيين. وهذه السياسة تتلخص في أن الامبراطور هو رأس الدولة والكنيسة ، والبابا هو يطريرك كافة الكنائس في الامبراطورية ، وينتخب بموافقة الامبراطور ، ويحكم رجال الدين بمشورة الامبراطور ، ويتمتع بأقصى الامتيازات التي تخلع على أي أسقف ليمارسها على أراضي كنيسته ، ولكن فيما يتعلق بكافة الشئون الدنيوية فالبابا تابع للامبراطورية . غير أنه من الناحية الاخـرى نشـأ في روما رأى مختلف بصــد امتياز البابا ، مبدأ كان نافعا لخلفائه الذين جاءوا من بعده بفترة طويلة أكثر مما كان له ، وهذا المبدأ يتعلق بالقوتين ، الكنيسة والدولة كلتاهما مستمدة من الله وكلتاهما لها الحق في سلطة قصوى تباشرها في مجالها . وعلى هذا المبدأ ينبغى ألا تتدخل الدولة في الانتخابات الاسقفية أو في المسائل التي تتعلق بالعقيدة أو النظام ، ولا ينبغى للدولة أيضا أن تمارس سلطة تشريعية على رجال الدين الذين هم خدام الكنيسة ، أو على أراضى الكنيسة بما أنها وديعة لدى الكنيسة لله وللمساكين . نشر هذا الرأى أو المبدأ على العالم ليو الثالث الذي كان سببا في إقامة نصب من الفسيفساء في قصر لاتيران يمثل في مجاز علاقاته بالامبراطورية فيرى القديس بطرس وهو جالس على عرشه بالامبراطورية فيرى القديس بطرس وهو جالس على عرشه المرتفع وإلى يمينه ويساره يجثو كل من شارلمان وليو في وضع يبدوان فيه كأنهما يتسلمان من القديس بطرس الوشاح يبدوان فيه كأنهما يتسلمان من القديس بطرس الوشاح

ولم يقبل أحد من الأباطرة الاقوياء مبدأ جلاسيوس بأكمله . وعلى أية حال كان من العسير دحض هذا المبدأ ، طالما تمشى مع النظرية السائدة عن الدولة . وفى حكم الكارولنجيين المتأخرين عدا مبدأ جلاسيوس برنامجا للمصلحين والسياسيين من رجال الدين . وقد وضعت الأديرة الجديدة ... الني تأسست أو نظمت تحت نفوذ ديركلوني (١) ... نفسها تحت حماية

البابا الحاصة وبذلك نجت من الأعباء الدنيوية . وقد هللت السلطات الدينية الوطنية لوثائق إيزيدور المزيفة باعتبار أنها ميثاق لتحرر الكنيسة . وقد أتخذ البايا نيقولا الأول (٨٥٨ ــ ٨٦٧) موقفه على رأس الحركة الجديدة ، وأضني عليها تطورا ملحوظا عندما أكد ولايته وسلطته على الفاسق لوثير الثاني (٨٦٣) . على أن نيقولا قد توفى قبل أن يتمكن من عرض أمثلة أخرى على دعواه بالسيادة ـ حتى على الملوك ـ في الشئون الخلقية وشئون العقيدة . وفي الفترة الواقعة بين نيقولا وبين هيلدبراند - أى من سنة ٨٦٧ إلى سنة ١٠٧٣ - لم يوجد بابا له من القوة ما يكفي للقيسام بعمل ممسائل ، فقسم شغلت البيابوات ممتلكاتهم في الدنيا ونزلت بهم إلى مستوى لا يعدو المستوى الذي كان عليه النبلاء في المدن ، وأضحوا آلة في يد الأحزاب . ولم یکن البابوات فیما بین سنة ۸۲۷ ــ ۹٦۲ سوی مجرد أمراء إيطاليين أقوياء ؛ واكنهم ارتدوا إلى ذلك المستوى المنحط عقب فترة الملوك السكسونيين الذين حكموا من سنة ٩٦٢ ومضات تنبي بمستقبل أفضل ؛ إذ تبني البابا الألماني جريجوري الخامس ( ٩٩٦ - ٩٩٩ ) حركة الإصلاح التي بدأت ف كلونى حينداك ؛ ثم شارك جربرت أوريلاك ذي المواهب العديدة فى العلم والرياضة والحطابة والفلسفة والسياسة صديقه وتلميــذه أوتو الثالث في أحـــلامه الحياليـة بعــــد أن اعتلى كرسى البابوية باسم سلڤستر الثــانى ( ٩٩٩ ــ ١٠٠٣ ) ، وأخسيرا بنى أحسلاما أخرى لنفسه دارت حول البابوية أكثر مما دارت حول الامبراطورية ، فقد رأى سيلفستر بعين خياله ، البابوية على رأس اتحاد يضم الممالك المسيحية ، غير أن القدر لم يكن أرأف به مما كان بأوتو ، فلم يطل به العمر إلا سنة واحدة بعد وفاة راعيه الفتى أوتو الثالث .

## الفصل السادس الكنيسة الملديراندية

إن طول الفترة بين عصرنا الحديث والمسيحية الوسيطة ليجعل من العسير أن نقتني أثر خطانا إلى الوراء بغير أن نبذل مجهوداً لنقف على المركز الفكرى لأعلام العصور الوسطى من أمثال القديس برنارد (۱۱۵۳–۱۱۵۳) والقديس فرنسيس (۱۱۸۲–۱۲۲۹) وتوماس كبيس ( ۱۳۸۰ – ۱۲۷۱ – Thomas a Kempis (۱۷۷۱ – ۱۳۸۰) صاحب رسالة لا انتهاج نهج المسيح ، ( Imitatio Christi ) وبصرف النظر عن الصعوبات التي تكتنف التعبيرات الغير العادية، فقد أصبحنا بعيدين عن الآراء التي كانت عندئذ آراء شائعة ؛ و المعتقدات التي كانت تعتبر فيها مضي واضحة بذائها ورئيسية، تكاد تقترب الآن من النطاق الخارجي للفكر التأملي باعتبارها مجرد إمكانيات ، وباعتبارها أحداسا عن الحقيقة لم تثبت ولا يمكن إثباتها . ومن الجائز أن عقائدنا لا تستقر على قاع سليم من الإثبات المنطقي ، ولكنها صيغت للإجابة على الشكوك ولتعليل الحقائق التي تجاهلتها النظريات الوسيطة . ونحن في صياغة هذه العقائد قد اضطررنا تارة إلى إعادة النظر في الآراء الوسيطة وتارة إلى هدمها ، تلك الآراء الَّتي تتعلق بالله وبالعالم وبالانسان وبالقانون الحلقي.

ليس هذا مجالًا لنقد الدين في العصور الوسطى ، ولكن إذا

لم نحمل فى الأذهان بعض المظاهر الضرورية لنظام الفكر الكاثوليكي ، فسنضل الطريق الذى يؤدى إلى معرفة سياسة الكنيسة التي سادت القرنين الثاني عشر والثالث عشر . إن برنامج البابوات العظام من جريجورى السابع إلى بونيفاس الثامن لا بد وأن يبدو نسيجا من المتناقضات ومن الأطماع الغير المعقولة ومن الإفعال التي لا يمكن الدفاع عنها ، ما لم ندرس هذا البرنامج بالنسبة إلى علم اللاهوت الذى يبعد عن المسيحية البدائية بعده عن عقائد وفلسفات العصر الكلاسيكي القديم .

وأول مادة في هذه الفلسفة الدينية هي وجود إله وهو وإن كان لا يعزب عن شي وقادراً على كل شي ً لا يبدى نفسه مباشرة لبني الانسان الذين خلقهم ليعبدوه ، وهو لا ينظم الكون بحيث تعبر الحوادث دائما عن مشئيته وغرضه . خلق الله الانسان ذا طبيعة آثمة وأباح أن تغزو عالمه العقول الني الشريرة بالقوة والحبث الحارقين للعادة ، تلك العقول التي تحرض الانسان على التدمير وتعكف على قلب النظام الالهي الذي هي جزء منه . والله جواد إلى أقصى حدود الجود ، ومع ذلك فهو لا يظهر أقصى حد لهذه الصفة إلا إذا استنزل الناس عونه بالصلاة ، وكثيرا ما يجد لطفه تعبيرا في المعجزات بمعنى إيقاف أو عكس عمل القوانين العامة التي وضعها الله نفسه لتنظيم الكون ومصائر بني الانسان . والله يحيطه الابهام ، وهو غير مفهوم ، ومع ذلك فإن ضل الانسان فيها يتعلى

بطبيعة وجوده فهذا أكبر الخطايا حيال جلال الله على الاطلاق . وهدف الحياة الدينية هو الاتصال الشخصي به ، والادراك البديهي والتسليم طوعا لمشيئته ، والرويا السعيدة لفضائله وعظمته .. واكن لا يمكن الوصول إلى هذه الحالة من السعادة بمجرد ضبط النفس ، فلا تفيد الصلاة والتأمل والاعمال الطيبة الفرد المنعزل الغير المتعلم إلا لتغتفر حالة من الجهل العضال . أما السبيل إلى معرفة الله فلا يمكن سلوكه إلا عن طريق الدين والدين يعنى قبولا لا ريب فيه للتجلى المزدوج لنفسه الذى وضعه في الكتاب المقدس وفي تقاليد الكنيسة . وهذان الشطران من التجلي في الواقع قد البدمجا في واحد بالقول إن الكنيسة هي الوحيدة القادرة على اعطاء تفسير جازم الكتابات المقدسة ، وعلى الكنيسة يتعلق خير الفرد وخير العالم ، وبدون الاشتراك في أسرارها المقدسة يبتر الفرد إلى الأبد من الله . وبدون صلوات الكنيسة فإن موجة قوى الشر لا يمكن كبح جماحها بتكرار أفعال التوسط المعجز ، بل تكون الموجة من المد بحيث لا يستطاع مقاومتها ولا منعها من أن تغمر الجنس البشرى . ومجتمع تقع على عاتقه مثل. هذه الواجبات الضخمة ، وهو الآلة الوحيدة للإرادة الإلهية اللك يقدم الضمان الوحيد لخلاص الروح ... مجتمع هذا شأنه ، من الواضح أنه لا بد وأن يكون أسمى من كل القوى الدنيوية . إن الوضع سيكون شاذا لو أن تعاليم الكنيسة عدلت أو أن سلطتها لحَكم نفسها قد حسّدت لتلائم أطماح أو ما يسمى إدراك حاكم دنيوى ، فالكنيسة تقف من الدولة موقف الرأس من سائر الأعضاء ، موقف الروح من الجسد ، موقف الشمس من القمر . والدولة تقوم لتهي الأسس المادية للمجتمع المسيحي ولتحمي الكنيسة ولتوسع مجالها ولتجبر أولئك المارقين عن قانونها على طاعته . والدولة قد رسمها الله ولكن عمني أنها فقط حالة ضرورية لوجود الكومنولث المسيحي . والدولة منطقيا يجب أن تكون خادمة الكنيسة ، تعمل بسلطات مستمدة من الكنيسة وبتوجيه منها .

غير أن النظريات مهما كانت منطقية ، لا بد وأن تتمشى مع الحقائق أو تختنى فى غياهب الحيال . لقد كانت سلطة الكنيسة الهلدبراندية عرضة للتقييد الحطير ، فنى بعض الشئون الهامة كانت السلطات الدينية القومية تناصر الدولة ضد البابا ، فعلى هذا النحو مثلا مطالبة المجلس البابوى بفرض ضريبة على رجال الدين وبتخطى حقوق رؤسائهم ، هذه المطالب حسلت بين الحين والآخسر باتفاقيات أو بتشريع دنيوى مشلل القوانين الانجليزية (Praemunire, Provisors) التى حرمت البسابا من حق تعيين رجال الدين فى المناصب الشاغرة بالكنيسة الانجليزية ، ومنعت سريان سلطة البابوية القضائية فى إنجلترا . أما حيا وقفت هيئة رجال الدين جميعها جبة متحدة استطاعت تأييد أى مطلب من المطالب حتى ولو لم يساير العقل . فشللا كان من صالح رجال الدين أن يكون يساير العقل . فشلا كان من صالح رجال الدين أن يكون للكنيسة الحق المطلق فى عاكمة المذنبين منهم ، ذلك الحق

الذي نرض حتى على حاكم قوى حاذق كهنرى الثاني ملك إنجابترا . واكمن نجاح مطالب الكنيسة كان يتوقف على الرأى العام الذي كان من العسير تحريكه ، لا لأن الرجل العادي كان ناتدا أو معاديا لرجال الدين ، واكن لأنه كان غير ه:طةی ویعوزه التصور فلم یکترث لأی برنامج من برامج الاصلاح لا تبرره ساسلة طوياة من الاستدلال العقلى، إذ كان يكره التطورات العنيفة ، ويشعر أن الدولة باعتبارها الضمان الأخير لانفام الاجتماعي لا بد وأن تنال تأييده حتى ولو تعارض ذلك مع اتساق النظريات اللاهوتية . وإلى أن يه بح من المستطاع إقناعه بأن المسائل الحلقية في خطر فهو يرى أن صدور قرار بحرمان مليكه أو قرار القطع ضد وطنه أمر خطير أو لا جدوى من وراثه ، ونظرا لافتقار الكنيسة إلى تعضيد الناس فقد فشلت في تحقيق مطالبها الهامة كتلك المطالب التي تتعلق بإعفاء ممتلكاتها في البلاد المختلفة من الضرائب العامة وباختصاصها في الحكم في قضايا العقود التجارية . وأكثر من هذا أن منعت الكنيسة من إنشاء محاكم التفتيش في دول ، لو أن هذه المحاكم أقيمت فيها لوجدت الكثير من العمل .

ومع ذلك فبالرغم من انقسامات رجال الدين وجمود الرأى العام ، فقد كانت «حرية الكنيسة» مثلا أعلى يستوجب الولاء العام ، وكان يتعين على أشد المعارضين لامتياز الكنيسة أن يبين أن سياسته لا تنطوى على هجوم حقيقى على تلك الحرية ، وإلا فهزيمته محققة . ارتفعت الصيحة من أجل الحرية ثلاث

مرات في فترة ماثتي سنة ضد الامبراطورية الرومانية المتمدسة ، وقد انتهت ثلاث مصادمات طويلة بهزيمة أشد السياسيبن عرما ودهاء ممن تولوا عرش الامبراطورية . هؤلاء السياسيون هم هنرى الرابع(۲۰۵۱ ــ ۱۱۰۵)، وهنری الحامس (۲۰۱۳ ــ ۱۱۰۷) ، وفردریك بارباروسا ( ۱۱۵۲ - ۱۱۹۰ )، وفردریك الثانی (١٢١٢ ــ ١٢٥٠ ) . وأولى تلك المصادمات العنيفة هي الحلاف حول إصلاح رجال الدين الوطنيين وتحريرهم من سلطة العلمانيين. وقد دفع هنرى الرابع ثمنا لتمسكه بحقه وبما جرى عليه العرف بتسليمه الشائن ولو تسليما ظاهريا في كانوصــــــا ( Canossa ) سنة ١٠٧٧ وبتعرضه للمهانة التي لم يسبق لها مثيل في أيامه الأخيرة عندما اضطر ــ وهو سجين ولده ــ ليس فقط إلى التنازل بل وإلى توقيع إعتراف بارتكابه ذنوبا شائنة تنافى الدين والخلق . ولما أحيا هنرى الخامس مشروعات أبيه الذي لتى على يديه الغدر والحيانة ، اضطر تحت ضغط الإعباء إلى أن يعقد إتفاقية ڤورمز ( Worms ) سنة ١١٢٢ ، وهذه الاتفاقية لا تعدو الهزيمة المطلقة للامبراطورية لأن الحقوق التي تنازلت عنها الامبراطورية فسرت بالنظر إلى اللفظ أكثر مما فسرت بالنظر إلى الروح . وفي الصدام الثاني كان موضع الخلاف المباشر هو حرية البابا في انتخاب رجال الدين ، وهذا الحلاف كان يترتب عليه الإجابة على السوال النهائي بصدد ما إذا كان البابا آو الامبراطور هو الذي يصوغ سياسة الكنيسة ، وقد اضطر فردريك برباروسا ... بعد شقاق دام سبعة عشر عاما ... إلى

التسليم بحقوق ترجع إلى عهد شارلمان ، واضطر أيضا إلى أن يعقد صلحا مع البابا اسكندر الثالث الذى كان فردريك قد أقسم على عدم الاعتراف به مطلقا ( معاهدة أناني Anagni سنة على عدم الاعتراف به مطلقا ( معاهدة أناني برباروسا مملكة صقلية إلى الامبراطورية بزواجه من كونستانس وارثة المعرش النورماني ، بدر البدور لنزاع جديد وأورث فردريك الثاني الفكرة المثالية الحطيرة وهي فكرة إتحاد إيطاليا تحت حكم الهوهنشتاوفن . وقد أصبحت إذ ذاك حرية الكنيسة تورية الى الاحتفاظ بالسلطة الزمنية وعلى مشروع إيطاليا الفدرالية كان أدنى إلى النجاح في سياسة أبعد مدى من سياسة أي من أسلافه ، قد أنهكه تعاقب مرات النجاح والانتكاس وترك أسلافه ، قد أنهكه تعاقب مرات النجاح والانتكاس وترك عن إدراك فردريك .

إن النتيجة الادبية تتضائل إلى نسب أصغر فى كل مرحلة من المراحل المتتالية لهذا الصراع الجبار بين الممثلين الاسميين للدولة والكنيسة ، ومن البداية إلى النهاية اعتمدت البابوية إعمادا كبيرا على حلفاء كانوا يخدمون أغراضهم الخاصة تحت اسم البابوية . فالامراء الالمان ونورمانيو جنوب إيطاليا وصقلية ، والقومونات اللومباردية ، كل أولئك ساهموا بدرجات متفاوتة فى هزيمة الاباطرة الالمان . فالامراء الالمان اضطروا هنرى الرابع إلى أن يجثو على ركبتيه فى لحظتين حربيتين أثناء حكمه ،

وقد ظلت غالبيتهم تترفع بعناد عن الاشتراك مع برباروسا في حروبه الايطالية ، وفردريك الثاني الذي حاول أن يشتري حيادهم بالتنازل لهم عن امتيازات سخية ، وجد نفسه أمام ثوار ألمان يطالبون بالعرش في أواخر حكمه (١٧٤٦ – ١٢٥٠) حين بدأ الموقف في إيطاليا يتغير في صالحه. وقد تدخل النورمانيون أكثر من مرة فى حروب التقليد العلمانى لحماية بابا لاجئ أو لإنقاذ روما من الجيوش الالمانية ، أما اللومبارديون ــ كما سيجيئ ذكرهم في مكان آخر \_ فقد كانوا الحائل الرئيسي الذى حال بين روما وفردريك برباروسا ، وبين فردريك الثانى وألمانيا . وكان شارل أنجو آخر أنصار القضية البابوية وأقدرهم كفاءة ، وشارل هذا يذكر فى التاريخ باعتباره رائد سياسي عصر النهضة اللين ليس لهم وازع من ضمير أو حياء . ومع ذلك ، إذا سلمنا بنفع تلك المحالفات ، بتى السؤال : لماذا وجدت القومونات ووجد الاقطاعيون الثائرون والمغامرون الذين يجرون بحثا عن ممالك ؟ لماذا اكتشف هوًلاء أن مما يستحق اهتمامهم أن ينخرطوا في خلمة الكنيسة متحملين القيود التي تأتى لا محالة في أذيال مثل تلك الحدمة ؟ إن القوة الحقيقية للكنيسة لتكمن في نفوذها الادبي . لقد كانت حفنة من رجال الدين هم الذين كرسوا أنفسهم قلبا وروحا لمثل أعلى لمجتمع أقامته الكنيسة . على أن مثلها الاعلى كان في امتلاكها الميدان ، وقد يتعرض هذا المثل الاعلى لنقد سلبى مريب من فيلسوف منعزل أو من طائفة من المراطقة أو من شخص

محافظ يتألم تحت وطأة عجرفة كهنوتية، ولكن حينا عبئت قوى، الكنيسة وقفت الغالبية العظمى تهز أكتافها غير مبالية . إن طريقة روما قد لا تكون طريقة المسيح ، ولكن إذا كانت الكنيسة الرسولية قد أخطأت تفسير عظات الكتاب المقدس والسنة ، فمن ذا الذي يستطيع أن يعلم قاعدة أفضل للحياة ؟ فكنيسة مخطئة خير من لا كنيسة على الاطلاق . وفي القرن الثالث عشر لما كانت الضرائب التي فرضها البابوية موضوع تذمر في كل دولة أوربية ، تقدم فردريك الثاني ووضع نفسه نصيرا للصالح العام واستجار من البابوية بالرأى العام . نطق فردريك صدقا عندما قال إن الدور عليه الآن، وإن دور الملوك والأمراء سيأتى عندما يخلع الامبراطور عن العرش . لقد كان لبلاغته بعض الأثر ، ولكن زملاءه الملوك لم يستطيعوا أو لم يشاءوا منع البابا من جمع الضرائب من رجال الدين في دولهم ، ومن تجنيد رعاياهم لشن حرب صليبية على الزعيم الدنيوى للدول المسيحية ، الذي كان كل ما جناه أنه قابل بين مصالح الدولة وما سمى بحقوق الكنيسة .

لم يكن مجرد صدفة أن يتفق ازدياد مطالب الكنيسة مع العصر اللهمي للجماعات الدينية ، وأن تتكون السياسة الهلدبراندية عندما كانت الحركة الكلونية تنتقل من حدود فرنسا إلى جميع الدول المجاورة، وأن يكون البابااسكندر الثالث (١١٥٩–١١٨١) معاصرا يافعا للقديس برنارد ، وأن يجيي صراع الموت بين الامبراطورية والبابوية في أعقاب تأسيس جماعي الإخوان الفرنشيسكان

والإخوان المومينكان . فالرهبان والنساك كانوا جنود الكنيسة . وليس معنى ذلك أن الجماعات الدينية في العصور الوسطى قد كرست للدعاية السياسية بحماس الحزويت ونظامهم في القرن السادس عشر، فالخدمات التي أداها الكلونيون والسسترشيون والدومينكان والفرنشيسكان للبابوية المحاربة كانت غير ملموسة وغير مباشرة . وصحيح أنه قد ُعهد من آن لآخر إلى تلك الجماعات بمهام خطيرة كجمع الأموال والدعوة إلى حرب صليبية والتأثير على الملوك وتحويل هرطيق إلى المسيحية أواضطهاده فقىسىد كان القديس برنارد ــ مؤسس كليرڤو ( Clairvaux ) وباعث الروح الديرية ... هو الوحى الذى لجأ إليه بابا بعد آخر طالبا الارشاد طيلة عشرين عاما (١١٣٣ - ١١٥٣) . غير أنه حتى في عصر القديس برنارد ، وحتى لما كان البابا الذي يتربع على عرش البابوية هو صنيعة القديس برنارد أو تلميذه ، كان هناك اختلاف معين بين النظريات التي كان يعتنقها وبين واقع سياسة الكنيسة ؛ فمثلا لم يكن من رأى القديس برنارد أن ينظم الحملة الصليبية الثانية ولكنه دعا إليها إحتراما لرغبات البـابًا إيوجنيوس الثالث ( Eugenius III )، ومن الناحية الأخرى ، اتخذت البابوية إزاء رائدى المذهب المدرسي موقفا كان يعتقد القديس برنارد أنه موقف تساهل دون أى مبرر . كانت روما أكثر سعة في مداركها من كليرڤو ، وأكثر تبقظا تجاه الحقائق ، وأكثر تجربة في السياسة والدبلوماسية ، بينا تعهدت كليرڤو فكرة نبيلة للحياة الروحية تتفق مع منع

الكنيسة من الوقوع في الحبائل الدنيوية . إن السجايا التي جعلت الراهب عظيم القدر باعتباره موجها للرأى العام ، جعلته أيضا عاملا عظيا شديد المراس في النشاط السياسي . لقد كان عظيم الفائدة كمبعوث أو ممثل فكرة دينية تهاجم أسس الدولة الدنيوية هجوما خافيا ولكنه موكد . إن موسسى الجماعات الديرية الكبيرة ، سواء وجدوا مصدر إلهامهم في نظام القديس بندكت كما فعل القديس برنارد ، أو ... بالاحرى ... جاهدوا في اتباعهم - اتباعا حرفيا - رسالة المسيح التي أناط بها رسله الاثنى عشر كما فعل القديس فرنسيس ، قد رجعوا إلى ماض لم تكن فيه الدولة والقيصر شيئا بالنسبة للمسيحي سوى أنهما السلطتان الكائنتان . إن النظام الديرى أو الاستجدائي الذي وضع كنموذج للمجتمع المسيحي ، كان رابطة اختيارية يحكمها الضمير العام كما يتمثل في إرادة الرهبان الممثلين ورثيسهم المنتخب . وكانت طاعة الناسك أو الراهب مفروضة على النفس ونتيجة لعهد مقبول فقط بمن يشعر بالنداء الداخلي ، وقد اختبر هذا النداء في امتحان عسير . وبموجب تسليم النفس يصبح الراهب فاقد الاحساس بالنسبة للعالم أى مواطنا للكوت السماء على الأرض . ولا يمكن أن تطلب منه واجبات دنيوية قانونا ؛ فهو قد خرج عن نطاق اختصاص اللولة ودخل في اختصاص الله . وقد طالبت الجماعات الدينية بحقها في أن تكون بعيدة عن أى لون من ألوان الحضوع اللهم إلا الحضوع للكنيسة التي يمثلها البابا . ومع أن تلك الجماعات كانت بعيدة عن أن

تعتبر الدولة ابتكارا لا لزوم له ــ إذ نظرت إليها باعتبارها آلة قدسية لكبح انفعالات العلمانيين التي لا ضابط لها - فقد إلى أدنى قسيس في النظام متمتعين بنفس الإعفاء الذي يتمتعون به بشرط قبول نفس الالتزام الثانى وهو الفقر والطاعة والطهارة . ولهذا وجمدت الحركات الرثيسية لاصلاح رجال الدين في العصور الوسطى أكثر مشايعيها تحمسا في الجماعات الدينية ؛ ونفس المدرسة من المصلحين أعدت القاعدة النظرية لكل مطالبة جديدة بالحصول على امتياز . لقد كانت تلك الجماعات بالنسبة للكنيسة بمثابة الملح للطعام طالما احتفظت بروح مؤسسيها ، غير أنها كانت مستولة أيضا عن المطالب الغير المعقولة منطقيا التى اتسمت بها سياسة المكنيسة في القرنين الثالث عشمم والرابع عشم و کان وایکلیف ( ۱۳۲۰ – ۱۳۸۶ ) ــ أعظم نقاد العصور الوسطى للنظرية الكهنوتية ــ كانعلى حق فى مهاحمته للجماعات الاستجدائية باعتبار أنها تمثل كل ما هو ردئ جدا في النظام الكهنوتي في عصره .

وطبيعي أن الروح الديرية غالبا ما عوملت باعتبار أنها تضاد مطلق للسياسة العلمانية التي تعارضها الروح الديرية أشد المعارضة . ولكن الروح الديرية والسياسة العلمانية نشأتا في الحقيقة من نفس منبت عدم الرضا الذي كان يقوم كلية على العقل والسخط على حالات الفوضي التي سادت العصور الوسطى الأولى . إن المصلح الديني ، وقد أدهشته وأذهلته آثام الناس وحظوظهم

المتباينة المتباعدة اعتقد أن عالما على هذه الصورة من السوء لا بد وأن ينظر إليه باعتباره محنة لعقبدة المؤمن . لقد عاش الانسان معذبا في هذه الحياة حتى أنه ليلحظ القيمة العظمي للحيأة الاخرى . لقد كان الشر يحوطه من كل جانب حتى أنه لتعلم أن يكره الشر. لقد و ُضِع فى مجتمع لكى يدرب نفسه على أن يسيطر فيه على غرائزه البهيمية التي لا تتفق مع النواميس الادبية ؟ تلك الغراثز التي يوقظها المجتمع . لقد كان المصلحون السياسيون ـــ على الاقل في حالاتهم التي يخلون فيها من الأغراض ــ ينعشهم نفس الاعتقاد في عناية إلهية حكيمة ، غير أنهم خرجوا منها باستنتاجات مختلفة ، فالله اللهى خلق الانسان ككائن اجتماعي لا يمكن أن يكون قد قصد أن يظل المجتمع غير عادل على الدوام، بل لا بد وأنه قصد أن المجتمع ينبغي أن يقترب من فكرة العدالة التي أظهرها الله مهما كان الاقتراب غير تام . إن الدولة نظام قدسي ومن أجل هذا يتعين على الانسان أن يبذل جهده لإصلاح الدولة . والحاكم الدنيوى ــ باعتباره ممثل العدالة ــ هو خادم الله بل وبمعنى آخر قسيسه . وفردريك الثانى ــ اللبى اتهمه معاصروه بأنه مرتد عن المسيحية وكافر ــ لم يعبر إلا بصيغة جريثة عن تقليد الملكية في العصور الوسطى عندما وصف نفسه ـــ أو سمح لمتملقيه بأن يصفوه ــ بأنه هو حجر الزاوية في الـكنيسة، وقسيسُ الله والمسيح الجديد .

وقياسا على هذا فالهراطقة والمفكرون الذين كان نقدهم للكنيسة أشد خطورة من هجمات الدولة العلنية عليها ِ ــ يشتركون

مع خصومهم في أكثر مما قد توحى به الينا طبيعة الحلافات الطويلة التي أثاروها . لقد كانت هناك في ظل تاريخ العصور الوسطى حرب من الجدل والاضطهاد ضد الفكر الحر، وقد تطورت تلك الحرب خطوة بخطوة مع النزاع بين الامبراطورية وبين البابوية ، وظهرت الجماعات الدينية في تلك الحرب كإبطال المذهب الارثوذكسي القديم. إن برنجر التورى ( Berengar of Tours ۱۰۸۸ - ۹۹۸ ) نظـــرية الاستحالة وبذلك عرّض للخطر أســـاس النظرية الكهنوتية ـ عاش في عصر كانت فيه البابوية المتجددة تتسلح للحرب العلمانية ؛ لقد كان هلدبراند نفسه هو الذي نطق هنرى الخامس وعصر اتفاقية ڤورمز نشسأة مذهب الطهريين ( Puritanism ) في العصور الوسطى في لانجلوك والفلاندرز . وفيها بين اتفاقية ڤورمز وانشقاق فردريك برباروسا يقع عصر أبلارد – الكاتب الميتافيزيتي الحر الذي جعل من الفلسفة حديث ناصية الشارع وسوق المدينة ــ وأرنولد برشيا Arnold) of Brescia ) الذي طالب بأن المكنيسة يجب أن ترتد إلى الفقسر كما كانت أيام الرسل . وإلى أيام شبساب فردريك الثاني تنتمي الحرب الصليبية الألبجنسية ، والحملة العديمة الجدوي التي شنت ضد ابن رشد وأرسطو ، والبحث عن الهرطقة الذي تطوع به مفتشون فى إيطاليا وألمانيا . وبينها كان نفس الامبر اطور يحاول الوصول إلى نتائج مع إنوسنت الرابع ، غدا ديوان

التفتيش البابوي فرعا مستديما للتنفيذ الكنسي ؛ وقد أخذت الجماعات الاستجدائية ــ التي زودت الديوان بالمفتشين ــ على عاتقها في نفس الوقت المهمة الشاقة وهي تحويل الحامعات عن دراسة أرسطو إلى الاعتقاد في المذهب المدرسي المسيحي الذي صاغه السيرتوس ماجنوس ( Albertus Magnus ) وتوما الاكسويني ( Thomas Aquinas ) وكانت أسلحـــة الذى ابتكرها : فهي تنديد جاف وتناقض وقح من جهة ، واتهامات شاثنة وتوبيخ روحي والسيف والسجن والوتد من جهة أخرى . ذلك لأن موقف العصور الوسطى إزاء الهرطقة لا هوادة فيه ولا لين . فالارتياب في أمر من الامور الذي قالت فيه الكنيسة كلمتها القاطعة يماثل ارتكاب خطيئة السحر أو عبادة الاوثان . وبقاء الثائر كان اهانة للمقام العـــالى وتهديدا لخلاص البسطاء ؛ فهذا الثاثر كان عضوا مريضا في جسم الدولة يتطلب البتر السريع ، ومع ذلك لم يكن أولئك الحارجون على الكنيسة إلا من المؤمنين ، ولم يكن لأحرار المفكرين من المد رسيين إذا تغاضينا عن قلة من الشواذ الغامضين – رغبـــة إلا في إيجاد أساس عقلي للعقيدة العامة أو استبعاد بعض المواد المعينة التي وسموها بأنها مجرد إضافات لا مبرر لها في النصوص الاصلية وذلك بناء على أسباب أدبية وتاريخية . وكانت جريرة برنجر أنه هاجم مذهبا لم يقطع فيه برأى خلال المائتي سنة الماضية ؛ أما جريرة أبلارد فهى أنه عرض نظريات بصدد بعض النقاط

فى العسادة تقوم على المبالغة فى مذهب أو آخر من المذاهب الثلاثة التي اعترفت بها الكنيسة على شكل معتدل . وأولئك الشيعة كانوا إما – كرجال ليون المساكين – يرغبون في أن ترجع الكنيسة إلى البساطة البدائية ، وإما ــ كالالبجنسيين ــ أسهبوا في موضوع التناقض في تعاليم بولس بين الروح والجسد ، وذهبوا إلى أقصى الحدود في احتقار الديرية للروابط الدنيوية ، ورفعوا من قدر الشيطان المسيحي ووضعوه في مصاف إله شرير فاثق القسلمرة فى الكون المسادى ؛ وأخسيرا كيواكيم كورازو ( Joachim of Corazzo ) وجهاعة الرهبـــان الصغار ( Fraticelli ) طوروا الفكـــرة الرئيسية للمتصوفين المعتدلين وفكرة الاعتقاد في النور الباطني ، ونادوا بأن التمسك بحرفية النص تقتل بينها الآخذ بروحه يمنح الحياة . وموجز القول إن الجميع كانوا آثمين لا لنبذهم المسيحية ، والكن لأنهم فسروا تعاليم المسيحية بمعنى حرمه الثقاة . وتحت كل هذه الخلافات كانت هناك وحدة ، ووراء ذلك الجدل اتفاق . وليس هناك نزاع أقسى ولا مهاترات أشسد ظلما من نزاع ومهاترات رجال ينظرون إلى نفس العقيدة من زوايا مختلفة .

ويجب أن نتذكر - احقاقا لحق الكنيسة الرسمنية - أنه سواء أكان تعامل الكنيسة مع ملوك أو هراطقة ، فإن طبيعة سلطتها الخاصة قد أرغمتها على أن تعمل بوسائل عجزت عن

السيطرة عليها ومع ذلك وضعت الكنيسة ثقتها فيها بدافع من اليأس . وليس هناك تباين أشد من ذلك الذي وجد بين البرنامج الهلدبر اندي وبين الاجراءات التي تحقق بها هذا البرنامج تحقيقا ناقصا . فلفرض التبتل على رجال الدين ، كلف غوغاء ١٠ينـــة ميلان ومدن جنوب ألمانيا بالتسَّفل على القسس المَّزوجين . ولوضع نهاية للسيمونية ُشتجع الامراء الالمان على سياسة انفصال المقاطعات ورصدت جائزة للأنهامات الزور ، والمعنوى الولد على الشهادة زورا ضمد أبيه . وللحد من الهرطقة الالبجنسية سلط أنوسنت الثالث على حضارة اللانجدوك الزاهرة إقطاعيي الشال الوحشيين الأخساء . وفي بعض الاحيان كان الخطأ يدرك بعد ارتكابه . غير أن التجارب لم تستطع أن تزيل توهم الكنيسة الرسمية بأن كل متطوع لا بد وأن يوثق من نقاء أغراضه إلى أن يثبت العكس . ولقد اتسمت طرائق الكنيسة في الروتين الاداري بالجهل بالطبيعة الانسانية . وحتى إذا سلمنا جدلا بحقيقة المبادئ التي قيل إنها تبرر محاكم التفتيش البابوية أو رقابة محاكم الاساقفة أو حق المجلس البابوى في الفصل في الدعاوي الاستثنافية ، تبرز حقيقة هامة أمام أعيننا وهي أن هذه النظم قد نظمت وأديرت بحيث لم يكن من المتوقع إلاأساءة استعمالها على وجه فاضح ، ولو أن مثل هذا الجهاز قام على إدارته قديسون لكاد أن يكون محتملا ، واكنه غدا جهازا مجحفا فاسدا إذ عهد به إلى موظفين صغار يتقاضون الضئيل من الاجر ، ثم أن الرقابة عليهم كانت سيئة إلى جانب اساءة اختيارهم . وإلى

حد كبير كانت جرائم الكنيسة الوسيطة وضروب حماقها هي جرائم بيروقراطية معقدة في دولة نصف متمدينة . ومثل ذلك الجهاز يفشل إذا ما كان شديد الطموح ؛ وليس لمؤسسيه التجربة الفنية الضرورية لترتيب مرض للتفصيلات ، وليس لديهم الاتباع الذين يستطيعون إصلاح العيوب التي تظهر في الآلة بالسكفاية والامانة التي تتطلبها تلك الآلة ؛ ومع ذلك فلأن الهدف كان هو الأبهة \_ إذ أن معضدى المشروع أعلنوا استعدادهم وقدرتهم على تجديد الدولة والطبيعة الانسانية \_ فقد نودى بهم باعتبارهم رسل نظام جديد ، وسمح لهم أن يقيموا الحجة على خيرية دوافعهم في إصلاح النظم، ولكن انهى بهم الأمر على أن خلقوا شرورا جديدة دون تقليل يذكر للشرور القديمة .

غير أنه إذا كانت الكنيسة كنظام حكومى نعمة مشكوكا فيها بالنسبة لاولئك اللين منحوها ولاءهم ، فإن الكنيسة كدار للحياة الروحية كانت تكتنفها العظمة والجاذبية اللتان كانتا وما زالتا واضحتين حتى للمتفرجين اللين يقفون عنل الحافة الحارجية للمومين الكنيسة ؛ إننا قد نقارن الدين في العصور الوسطى بسلسلة جبال الالب حيث يجد الرائد نفسه على منحدراتها السفلى مشتبكا في وحل وشجيرات في أدغال لا طرق فيها ، وهرهقا بجو راكد خانق ، وهجوبا عن رؤية السماء فوقه أو السهول البهيجة تحته وكلما صعد غيرقا البرية المحجوبة الكريهة ، كلما وصل المرء إلى أرض الكلاً الفضاء التي تهب عليها الرياح ، وإلى منعزل يجله بياض السهول البكر المغطاة

بالثلج ، وإلى وديان صغيرة وقمم محلقة في الجو يكتنفها ضوء أو ظلام غامض خنى لا يستطيع المرء تحديده كما لا يستطيع مقاومته . وبعيدا من تحته يمتد منظر المستويات الدنيا امتدادا عظيها لا حد له ومع ذلك فهو متناه في الصغر ، وهذه المستويات ـــ سواء أكانت جميلة أم قبيحة - يشتد بعدها حيى ليتعدر أن تبدو جزءا من العالم الجديد الذي يجد المرء نفسه فيه ، وهي تمس: مشاعره مسا لا يتعدى مس النقاب الرقيق والمنظر الخلفي للألوان الزاهية ، وهي أحزمة سلاسل الجبال ذات القمم المغطاة بالثلوج. وعلى مثل تلك المرتفعات من السمو. الأدبى بني نساك العصور الوسطى خيامهم وانشدوا صلواتهم داعين الطبيعة لتشهد معهم أن الله في ماكوته قريب جدا ، وأن كل شيئ بخير في عالم ما وجد إلا تلبية لكلمته . لقد كان هذا تفاولًا نبيلًا ، واللَّدين أعتنةوه كانوا هم أصدق شعراء العصور الوسطى ، لأنهم عبروا عن تخيلاتهم السامية بالجياة لا بالشعر . وهم لم يكونوا فِلاسفة ولم ينشدوا الفلسفة ؛ إن الجبلة التي تحس سر الاشياء بنفاذ ليست هي الجبلة التي تروح تتسائل عن الكيفية والعلة ، غير أن عالم أحلامهم كان على الاقل أسمى من عالمنا في أنه قد تأسس على فيض من الاحترام دائم للحقيقة التي تكمن وراء النقاب . إن رؤية قدم الجبال مهما حجبتها السحب لتستجق مشقة الصعود ؛ وكانت هناك حكمة في الدمائة التي انجني بها العامة أمام الاشكال والاحتفالات وقواعد السلوك الحارجي التي أوصت بها الكنيسة المرثية ، طالما كانوا يعتقلون أنهم على

هذا النحو قد يجلمون في هذه الحياة أو في خير منها السبيل إلى تلك القاعدة السامية للخدمة التي تتمثل في خير صور تجاربهم التي ــ كما قال الكتاب المقدس وكما شهد القديسون ــ كانت الحياة والحرية الكاملة . وليس من الغريب أنهم كانوا يميلون إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك ؛ إلى المجازفة بممتلكاتهم الدنيوية ومستقبل المجتمع تلبية لأمر أولئك المختارين الذين كانوا ينزلون بينهم من وقت لآخر كما نزل موسى من الجبل بوجه متجل ورسالة من إلهام جديد , وإذا كانت النتيجة مفجعة أو يرثى لها فى بعض الاحيان ، فقد كانت هناك مغانم عوضا عنها ؛ فحقيقة الرخاء ليست مفضَّلة تماما على الانخراط في أمل إ المثالية الضائع . فلو أن المجتمع الوسيط كان أشد مما هو عليه استغراقا في الدنيوية والإلحاد ، لجاز أن يَكُون أكثر رخاء وأكثر استقرارا ولكان دار حضانة لطبائع أكثر انزانا ، ومسرحا لأعمال أكثر انتظاما ورتابة . ولو كان الامر كذلك لكان هناك القليل لنتعلمه من النظريات الخلقية والسياسية التي سادت العصر . إن ما يروقنا في النظرة الوسيطة إلى الحياة هو أولا : فكرة البشر باعتبارهم إخوة يترفعون عن التقسيم العنصرى والسياسي ، متحدين في طلب الحقيقة ، وممتلئين بروح الإحسان المتبادل والمساعدة المتبادلة ، وموهوبين بعزم أمضى وحكمة أسمى من حكمة البشر من حيث هم بشر . وثانيا: اعتقاد راسخ في سمو الحق على القوة ، وسمو الروح على المادة وسمو المصالح الأبدية للانسانية على مطامح وانفعالات الساعة الزائلة . وما كانت

تلك التعاليم التى ينطوى عليها الإيمان لتنتقل إلى التراث الانسانى لولا المسيحية ، كما لم يكن من المحتمل إطلاقا أن تعيش المسيحية بدون الكنيسة ، بعد عصر شبه همجى وضعت فيه أسس عالمنا الحديث .

## الفصل السابع

## الدولة في المصور الوسطى

فها بين سنة ١١٠٠ وسنة ١٥٠٠ ميلادية مر نظام اللولة في أوربا خلال تغيرات بلغت في جملتها حد الثورة ، غيرً أن التغييرات التي بني أثرها \_ سواء أثرت هذه التغييرات على الحسدود السياسية أو الدساتير أم لم توثر ـ جاءت على دفعات بطيئة . ولم يكن في أية مرحلة من مراحل التطور أن حدث أى طوفان عام مثل ذلك الذى جاء فى أعقاب الهيار الامبراطورية الفرنجية ، والذى سيتبع مجيئ نابليون . لقد نضجت أَفَكَارِ وآراء جديدة نضوجًا بطيئًا في العقل الوسيط ؛ وما أن وافي القرن الثاني عشر حتى نمت القوى التي كانت تعمل للاستقرار الاجتماعي حتى وازنت قوى الهدم ، ولم يقلقل توازن القوى ثانية إلا في عصر النهضة . وفي غضون هذه الفترة كونت المصالح المكتسبة للملكية والامتياز وللسلطة الدينية والدنيوية جبية صامدة في وجه أنصار الفوضي والمتطرفين . فجماعة الثوار الفلاحين في شال فرنسا المعروفة بلا چاكرى (١) 

<sup>(</sup>١) وهم فلاحو شمال فرنسا الذين قاموا بثورة دموية فى سنة ١٣٥٨ نتيجة للآلام التي قاسوها من جزأء غزو الانجليز المنطقة . المترجم

 <sup>(</sup>٢) وهو زعيم ثورة الفلاحين ق انجلتز ا في سنة ١٣٨١ وقد قتل تى ثلك الثورة
 في يونية من نفس السنة . المترجم

في إنجائرا والانبجنسبون في لانجلوك والهسيون (١) (Hussites ) في بوهيميا كل هذه الجماعات قضت عليها جيوش المحافظين التي انضمت إلى بعضها طوعا دفاعا عن النظام القائم . وبيها سادت هذه الروح بين الطبقات الحاكمة كان هناك بعض الحوف من أن تحدث ضربة فجائية ثورة من أى نوع . فني العلاقات اللدولية كما في السياسة الداخلية ، كانت هذه اللول المتينة الدعائم جامدة في العادة ، قوية في الدفاع عن نفسها ولكنها مرددة وبطيئة في الهجوم . ولم ينجب العصر غازيا ليجتاح أوربا كالإعصار ، لأن وسائل الغزو على نطاق واسع كانت قد قضي عليها أو لم تكن قد وجدت بعد .

كانت شعوب أوربا قد خوجت من مرحلة الحضارة البدائية ، ولكنها لم تكن قد انقسمت بعد إلى معسكرات عديدة مسلحة ، فالجموع الإقطاعية كان من العسير تعبئتها بل وأشد عسرا كان ابقاؤها في الميدان ، وإذا ما نظرنا إليها في أفضل صورها وجدناها سلاحا صحب المراس ؛ فجيش عامل من الجنود المأجورين كان يتطلب عبئا من الضرائب أثقل وأكثر انتظاما من أن يجرؤ على فرضه أى حاكم أو أن يستطيع تلبيته أى شعب.

<sup>(</sup>۱) نسبة الى چون هوس ( John Huss ) المصلح الدينى الذى و لد فى جنوب بوهيميا سنة ١٣٦٩ . سعى هذا الصلح إلى إلفساء بعض البدع الى كانت شائمة فى الكنيسة الكاثوليكية كبيع صكوك النفران ، وكانت النتيجة أن صدر ضده قرار الحرمان من رحمة الكنيسة فى سنة ١٤١٣ ، ثم قبض عليه وأحرق حيا فى سنة ١٤١٥ ، المترجم

ومن أجل ذلك كان لحروب العصور الوسطى ــ باستثناء بعضها ـ طابع العقم والتفاهة . وأما المشروعات التي كان مبعثها الطموح إلى السلطة فقد كان مقديرا لها الفشل ، والقوى التي قضى عليها في الظاه جيش غاز قد استجمعت قواها بمجرد ابتعاد ذلك الجيش . وموجز القول إن إلسياسة في العصور. الوسطى على كلا المسرحين الأوربى والمحلى كانت تعنى تكرار حدوث نفس المشاكل والحلافات تكرارا دائما ، والتكرار الدائم لنفس وسائل التهدئة ونفس خطة الحملة . حقاً: إن علم السياسة قد أحرز تقدما أسرع في الخطى مما أحرزه فن الحرب، غير أن الإصلاحات الجوهرية التي أدخلت إعلى النظم قد نفذت فقط في بعض المجتمعات الاستثناثية ــ في صقلية تحت حكم النورمان وفردريك الثانى ، وفي إنجلترا تحت حكم هنرى الثانى وادوارد الأول ، وفى فرنسا تحت حكم فيليپ أجسطس وخلفائه . وحتى فى هذه الحالات ينطوي التقدم عادة على اتقان وسيلة بدائية ، أو إجراء توسع على مبدأ مصطلح عليه وذلك إلى خاتمة منطقية . أما المجددون الذين يتصفون بالحسرأة والإقدام مثل مونتفورت ( Montfort ) أو أرتفلده ( Artevelde ) أو فردريك الثانى ، فقسسد تعثروا وسقطوا بمجرد أن تخطوا حلقة الآراء والأفكار التقليدية . حينتال سيكني من أجل غرضنا أن نذكر بإيجاز ، الحوادث الهامة للسياسة العالمية ، وضروب التقدم الرئيسية إِلَى أدخلتِ على نظرية الحكم الى ميزت العصور الوسطى . 

إن الأحلاف السياسية الواسعة ــ وإن كانت تنسق باستمرار ــ نادرًا ما وجدت ، وفي الأحوال النادرة التي وجدت فيها لم توَّد إلى أى نتيجة ملحوظة . على أن وجود بعض المصالح المشركة كان مسلماً به ، فلم تنظر أى قوة نظرة عدم الاكتراث إلى أى حركة تهدد وجود البابوية التي كانت تمثل الوحدة الدينية ، أو تهدد وجود الإمارات الصليبية التي كانت تكون الحصن الخارجي للمسيحية الغربية ؛ ومع أن مبدأ توازن القوى لم يكن قسد تبلور بعد فقسد كان مفهوما حتى ذلك الوقت أن نمـــو أى قوة نموا متطرفا يزعج القوى الأخرى حتى ولو لم تكن في خطــــر من الغزو وشيك . ولذلك فكلما اكتسبت الإمبراطورية اليد العليا على الكنيسة ، أوكلما ظهـــــــر حشد من الأسيـــويين في الأفق ، أو كلما بدت فرنسا على وشك أن تصبح ولاية لانجلترا ، أو إيطاليا ولاية لفرنسا ، دق المنذرون أجراس الخطر وتبع ذلك تبادل الآراء بين الحكام ؛ فعقدت المعاهدة تلو الآخرى ، وتَكُون الحلف في مقابل الآخر ، وذلك بجدية واجتهاد تماما كما يحدث فى أى وقت فى التاريخ الحديث . غیر أن الشعوب نادرا ما كانت تتحرك ، وینتهی اضطراب الطبقات الحاكمة في فورة من الكلام . إن من الأمور الاستثنائية أن نجد دولتين من الدول الكبيرة تتحالفان من أجل إخضاع دولة ثالثة ، كما تحالفت إنجلترا والامبراطورية ضد فيليپ أجسطس ملك فرنسا . لقد كان للقليل من المواقع الحربية 

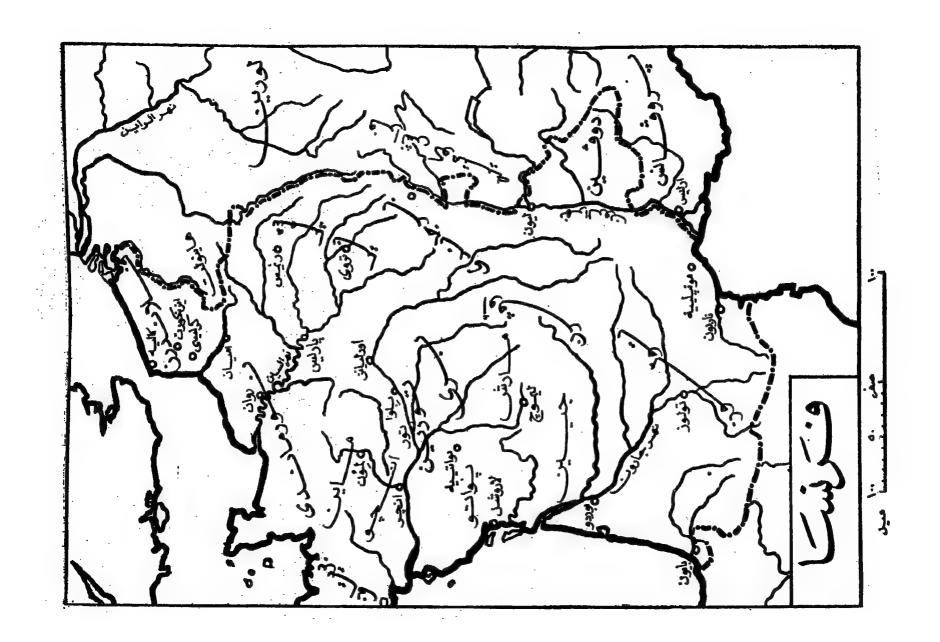

لموقعة بوڤين سنة ١٢١٤ ( Bouvines ) ، تلك الموقعة التي يرجع لها الفضل في حصول الإنجليز على العهد الأعظم ( Magna Carta ) ، كما وأن ألمانيا مدينة لتلك الموقعة المخريف العاصف لأسسسرة الهوهنشتاوفن ، وتدين لها فرنسا كذلك بضم المقاطعات التي ظلت طويلا منفصلة عنها تحت حكم ملكي مطلق .

لقد كانت أوربا في العصور الوسطى منقسمة إلى مجموعتين من الدول لكل منها مصالح منفصلة ، ونظام الحكم في الواحدة عن الأخرى منطقة عريضة من الأراضى المتنازع عليها تمتد من هولندا إلى ساحل بروقانس وهي الأراضى الشالية للمملكة الكارولنچية الوسطى . وإلى الغرب تقع ممالك شبه جزيرة إيبيريا وفرنسا وإنجلترا وسكوتلاندا ؛ هذه الممالك مرتبطة بمصالحها في تجارة ساحل وسكوتلاندا ؛ هذه الممالك مرتبطة بمصالحها في تجارة ساحل

وسكوتلاندا ؛ هذه الممالك مرتبطة بمصالحها في تجارة ساحل الأطلنطي ، وتشترك في حضارة كانت أفضل عناصرها من أصل فرنسي ، ولكنها – فوق كل شي ً – تشترك فيها بينها في الانشغال بالمسائل السياسية الناشئة عن مطالبة إنجلترا بنصف أراضي فرنسا تقريبا . وقد اشتدت المنافسة بين هاتين الدولتين – تلك المنافسة التي ترجع في مبدئها إلى الغزو النورماندي لانجلترا – عندما تزوج هنرى الثاني – اللدى ورث عن أمه إنجلترا ونورمانديا ، وعن أبيه أنجو وتورين – تزوج إلينورا دوقة أقطائيا بعد أن طلقها لويس السابع سنة ١١٥٧ . وقد تطور هذا التنافس من مرحلة إلى أخرى، وكيتف ما تعاقب على اللولتين من أقدار

وحظوظ لفترة أربعمائة سنة ، حتى أنهى شارل السابع ملك فرنسا حروبه مع إنجلترا بنصر مبين قضى به على البقية الباقية من الحامية الأنجليزية في مُعِينية ( Guyenne ) وعلى الحسرب الذي كان يتمسك بالولاء لانجلترا سنة ١٤٥٣ . وفي هذه الفترة كانت هناك تقلبات قاسية من الفشل والنجاح ؛ مثال ذلك طرد الانجليز على يد فيليپ أجسطس من نورمانديا ( Anjou ) ومين ( Meine ) وأنجسو ( Normandy ) انجـــلترا على كاليــه ( Calais ) واسترداد أقطـــــانيا على يسد الملك إدوارد الثالث والأمسسير الأسود ، والقضساء الذي كاد أن يكون تاما على أعمالهما بواسطة شارل الخامس وبرتراند دچسلین ( Bertrand Duguesclin ) ، واتحاد تاجی فرنسا وإنجلترا سنة ١٤٢٠ الذي نتج عن انتصارات هـنري الخامس والنزاع الدموى بين حزب البرجنديين وحزب الأرمنياك ( Armagnac ) ، ثم ظهور چان دارك رسول الوطنية الفرنسية وتجديد الحكومة الملكية الفرنسية بواسطة عنصر جديد من السياسيين العلميين . إن الغرب بأجمعه قد اهتز بهذا الصراع الزمني الذي تمخض عن استقلال اسكوتلندا ، وفقــــدان ناقار ( Navare ) لاستقلالها ، وقيام أسرة ترستمـــاره الجـــديدة (Trastamare) على عـرش كاستيل . وكانت النتيجة بالنسبة لأراجـــون ( Aragon ) هي ظهور منافس جديد في تجارة البحر الأبيض المتوسط ، وإحباط الآمال التي تجمعت حول پروڤانس ولانجدوك،



وتعريض الآمال الأخرى للخطر وهي الآمال التي كانت معقودة على إيطالياً . وفي كل مرة توالى فيها انتصار فرنسا على جيوش إنجلترا ، تغلغل نفوذ فرنسا إلى الجنوب والشرق ؛ وبالزيجات أو الانتصارات الحربية التي قام بها أمراء من الدم الملكي الفرنسي ضمت أراضي جديدة إلى دائرة الدول الغربية . وقد غدت كونتيتا تولوز ويروڤانس من أملاك فرنسا في عهد الملك لویس التاسع (۱۲۲٦ – ۱۲۷۰) ، وضم أخوه شارل أنچو مملكة ناپلي التي كان عرشها شاغرا إلى پروڤانس. أما صقلية فقد أفلتت من حكم ملوك أسرة أنجثين (١) ( Angevins ) بخضوعها لبيت أراجون . وبعد انتصارات شارل الخامس استطاع أدواق برجنــديا من أسرة أهالوا ( Valois ) ــ تارة تقريبية لمملكة وسطى جديدة امتدت من سلسلة جبال چورا ( Jura ) إلى الزويدر زى ( Zuyder Zee ) وتتكون خاصة من الأراضي التي كانت حتى ذلك الوقت تابعة للامبراطورية . أما المجموعة الشرقية من الشعوب فتختلف في طابعها اختلافا كبيرا ، فهي تشمل عددا أكبر من الدول حتى ولو أسقطنا من حسابنا الإمارات الالمانية الكبيرة التي كانت في أواخر العصور الوسطى دولا مستقلة . وهذه المجموعة كانت أقل تجانسا في ثقافتها ، وكانت الإمبراطورية تكون قلب المجموعة ،

<sup>(</sup>١) وهم الملوك الثلاثة الأوائل من أسرة پلائتاچنت الذين حكموا انجلستر ا من سنة ١١٥٤ الى سنة ١٢١٦ ؟ أنظر بعده ص ١٩٧ . المترجم

وحول الاميراطورية تجمعت الدول الصغيرة ودارت الأقمار الصغيرة فى فلك الكبيرة : فنى الغرب تقع ساڤوى وپروڤانس ، وفى جنوبى جبال الألب تقع البنسدقية والدويلات البسابوية ومملكة صقليــة ــ والأخـــيرة كانت مستقلة حتى ١١٩٤ ثم حتى سنة ١٢٦٨ . وفي الشرق تقسيع ممالك هنغاريا وبوهيميا وبولندا والإمارات الروسية . وفي الشال تقع الثلاث الممالك الاسكندناڤية . وهذه المجموعة على كبرها لا تحتوى إلا على دولة واحدة في المرتبة الأولى ؛ ذلك لأن المملكة النورماندية ـ ـ وإن كانت آية من آيات السياسة الإنشائية ـ كانت هامة في السياسة الأوربية باعتبارها في مركز ثانوي وأداة توازن أكثر مما كانت مركزا رئيسيا ، ولولا الحوادث إلى جعلت التحالف مع النورمانيين ذا قيمة عظيمة للبابوية لكانت محط إعجاب أكثر من موضع خشية . ولما كانت ناپولى وصقلية في يد الأباطرة الالمان ، فقد شمخت الامبراطورية كالعملاق فوق الدول الاسكندناڤية والسلاڤية والمجرية . ولكن من الجائز أن تكون الامبراطورية \_ حيى بدون نابولي وصقلية \_ قد استمرت في السيطرة على ثلثي أوربا ، لو أن الموارد الامبراطورية لم تبتلعها الحروب الايطالية ، ولو أن الأباطرة الذين جاءوا بعد فترة خلو العرش أعطوا الصالح القومي الأسبقية على مصالح عاثلاتهم . وعلى أية حال فالواقع أن الضرر الذي نتج عن الاتحاد بين إيطاليا وألمانيا قد عاش إلى ما بعد انفصالهما ؟

وفي غرب أوربا كما في وسطها ، حددت الجهود الداثبة التي بذلها الأباطرة التيوتون لامتصاص القومية اللاتينية عجرى التطور السياسي عامة . ولكن بينا كانت هجمات إنجلترا على فرنسا هي المسئولة مباشرة عن نمو الدولة الفرنسية ، فقد ترك فشل المانيا إيطاليا شبه متحررة من الأجنبي وأكثر تفككا عما كانت في أي وقت مضي . وبينها تسبب فشل إنجلترا في الهبوط بها فترة من الزمن إلى مركز ثانوي بين اللول ، كانت لا تزال الامبراطورية الالمانية الصرفة - إمبراطورية القرن الحامس عشر ـ القوة الرئيسية شرقى نهر الراين . ولقد كان هذا إلى حد ما نتيجة للنكبات التي نزلت بالدول المجاورة؛ تلك النكبات التي لم يكن في استطاعة المرء التكهن بها أو تفاديها . .وبينما كانت أوربا الغربية في حمى من غزوات الأجناس الغريبة عُها في العصور الوسطى المتأخرة ، أحست أوربا الشرقية بصلمة آخر الهجرات الى انبعثت من قلب آسيا والأراضى الإسلامية . وفى القرن الثالث عشر دمرت طلائع الامبراطورية المغولية الروسيين أتباعا لحكام القبيلة لل الدهيمية ( Golden Horde ). وفي القرن الحامس عشر أكمل تقدم الاتراك على طول بهر الدانوب القضاء على دولة المجريين التي كانت قد أضعفها الحلافات بين الأحزاب الارستقراطية . ولكن بغض النظر ا عن تلك الظروف المواتية فإن موارد ألمانيا كانت لا تقاوم إذا أدكن تركيزهاءفقد هددت مملكة بوهيميا وخدة الامبراطورية

الالمانية مرتين عقب الفترة الطويلة (١) التي خلا فيها العرش من الملوك؛ فني المرة الأولى حينًا مسلد أوتوكار الثاني ( Ottocar II 1۲۷۸ - ۱۲۵۳ ) سلطـــانه إلى الأراضي الالمانية فيها بين بوهيميا والأدرياتيك ، هزمه رودلف هاپسبورج في موقعة مارشفلت ( Marchfeld ) سنة ١٢٧٨ ، وكون إمارة هايسبورجية جديدة من الأراضي التي أعيد فتحها، وذلك لحراسة الحدود الجنوبية الشرقية من إغارات جديدة قد يقوم بها التشيكيون أو المجريون . وفي المرة الثانية عندما وصل الجنود الهسيون بتخريبهم ودعايتهم إلى كافة مقاطعات الامبر اطورية المجاورة (١٤٧٤ – ١٤٣٤) ، جردت الحملة تلو الأخرى على بوهيميا حتى أصاب الهسين المراطقة - الذين اضطردت انتصاراتهم في الميدان ــ الإعياء من جراء الجهود المضنية في حروبهم ضد جيوش تفوقهم عددا ، حتى سلَّم كل المعتدلين بأنه على الرغم من تلك الانتصارات لابد وأن تنتهى الحرب بخراب بوهيمياً وإقفارها من السكان. وقد حدثت نفس الحالة في البلطيق حيث ترك أمر الصراع ضد أطماح الدانيين للأمراء والمدن الحرة ؛ فقد رأى قلامار الثاني ( Waldemar II 1721 - 1707 ) الذي كان يعد العدة لإحياء الامبراطورية الاسكندناڤية التي كانت على

<sup>(</sup>۱) تعرف هذه الفترة بـ Great Interregnum وقد استمرت من ١٢٥٤ إلى ١٢٥٢ ويها أنتهى النزاع بين البابوات والأباطرة ، وهي تعدد نهاية الامبر اطورية الرومانية المقدسة في العصور الوسطى ، كما تعد أيضا آخر مرحلة من مراحل جهود الأباطرة التي انتهت إلى الفشل في إقامة الوحدة الالمانية ، المترجم

أيام كانوت العظيم ، غازى إنجلترا – رأى سرح أطماحه ينهار وهو لا يزال يعمل فى بنائه . وحتى اتحاد كالمار سنة ١٣٩٧ ( Union of Kalmar ) الذى أدمج التيجان الثلاثة للنرويج والسويد والدانمرك فى أسرة واحدة – حتى هذا الاتحاد لم يستطع انقاذ الربح العظيم الذى يأتى من تجارة البلطيق من الوقوع فى أيدى الالمان . إن ألمانيا – حتى وهى محكومة حكما سيئا وفريسة لأطماع أسر إقليمية – كانت شيئا عظيما ومخيفا كما تعلم ذلك أكثر من مغامر سياسى طمع فيها فدفع الثمن غاليا . والدكاء والروح الوطنية لشعب عظيم أصلحت جميع فالنشاط والذكاء والروح الوطنية لشعب عظيم أصلحت جميع أخطاء السياسيين وسدت كل نقص فى نظم الحكم .

وفى أواخر القرن الحامس عشر ساء الالمان أن يكتشفوا أنهم وإن كانوا أمة إلا أنهم لم يصبحوا بعد دولة ؛ لقد وجدوا أن قلب القوة السياسية قد انتقل غربا ، وأن مصائر أوربا كان يسيطر عليها حينذاك الفرنسيون والانجليز والاسبانيون . كانت هذه الدول قد أكملت شكلا جديدا من الحكم المطلق أقوى وأكثر مهارة فى بنائه من أى شكل من أشكال الحكونة فى العصور الوسطى . وتمسكت ألمانيا فى نفس الوقت بكل ما هو ردئ وضعيف فى النظام القديم ، فالملكية الألمانية وما يتصل بها من نظم قد صارت إلى حالة من الضعف والقصور . وقد بعلت نفس عملية التدهور هذه فعلها فى الدول الصغيرة المجموعة فعلت نفس عملية التدهور هذه فعلها فى الدول الصغيرة المجموعة الشرقية ؛ فنى اسكندناوة وهنغاريا والأراضى السلافية أعاق السلطة الملكية عن النمو عوائق الإقطاع وسلطة الارستقراطية

الإقليمية التي حولت ــ تحت ستار الألقاب الإدارية ــ مقاطعات بأكملها إلى أملاك عائلية ، وادعت تلك الأرستقراطية الحق الإلهي في سيادة مطلقة على المستأجرين . وإذا استقصينا كافة الأسباب التي يرجع إليها التخلف السياسي لهذه الشعوب الشرقية فسنتحول بعيدا عن ميداننا ؛ غير أن هناك سببا واحدا يظهر واضحا : فخارج نطاق المدن الحرة لم تنشئ هذه الشعوب طبقة متوسطة ، ولم تكن مدنهم كثيرة العدد أو غنية بما فيه الكفاية لتكون ذات أثر في السياسة القومية ، بل لم تكن هذه المدن بمثلة في الجمعيات الوطنية . ونتيجة لذلك اضطر حكام تلك اللول إلى الحكم بمساعدة الأحزاب الارستقراطية ، وإلى شراء الاعتراف بهم بمنح الاستقراطيين امتيازات أكبر فأكبر ؟ ومن أُجل السلطان اضطروا إلى تجريد أنفسهم من الموارد التي تستطيع وحدها أن تضنى على قوتهم شيئا من معنى . غير أنه في العصور الوسطى لم تُكن الحكومة الصالحة سوى اسم آخر لَلْكَية قوية ذات روح تحدب على الشعب ، ومثل تلك الملكيات وجدت فى الدول الغربية وكانت ترتكز على أكتاف الطبقة الوسطى من صغار ملاك الأراضي والتجار الأغنياء ، وهي طبقة ضعيفة عاجزة عن أن تدافع عن نفسها في حالة تسود فيها الفطرة ، غير أنها في مجموعها كانت قوية بما فيه الكفاية لإرهاب قوى الفوضى .

وقد يبدو من الغريب أن هذه الطبقة التي. رغبت في حكومة قوية لأسباب عملية ومادية صرفة ، قد قبلت على البوام الملكية

الوراثية باعتبار أنها النوع الوحيد من الحكم العملي في مجتمع كبير ، وحتى حيثًا كان هناك بينة من التقليد للرجوع إلى طريقة انتخاب الملك انتخابا حرا ، فضلت الدول المحكومة حكمًا أفضل أن تنتقل السلطة العليا انتقالا أوتوماتيكيا من الأب إلى الابن . إن تفسير هذا يوجد في اللوافع التي دفعت الأثينيين تحت ظروف تعددت مشاربها إلى اختيار حكامهم بطريقة القرعة . لقد كان الخطر العظيم الذى يجب تفاديه بأى ثمن هو التنازع على تولى الملك الذي يترك العمل اليومي للحكومة معطلا ويفتح الباب لتنازع الأحزاب تنازعا هداما . أما إذا تأكد استمرار الحكم واستقراره فكل شيئ سيجرى مجرى حسنا ، فلم يكن من المفروض أن يتطلب عمل الحاكم قدرات تفوق العادة ، فهو قد تقلد الحكم ليوزع العدالة وليمكن كل أمرئ من امتلاك حقه وليطبق القانون بدون النظر إلى الاشخاص . ومن أبيل هذه الأهداف كان المطلب الرئيسي هو الشعور الحق بالواجب ، وأن يكون عقلاء القوم في خدمة الملك لإبداء المشورة عندما يطلب إليهم ذلك ، ومن العسير أن يرتكب الملك خطأ إذا ما استمع بانتباه ووزن بلا تحيز المشــورة التي يقلمونها إليه . وإذا سلمنا بأنه سيكون أكثر كفاءة نظرا لامتلاكه مقدرة عملية وخبرة في الشئون الحطيرة، أفليس من المحتمل أن رجلا على درجة متوسطة من اللـكاء قد تدرب منذ الصغر على مل الوظيفة الملكية سيحل نفسه علا أفضل من مغامر عصامي ذي موهبة ، يعني بأساليب بلوغ المركز والشهرة أكثر مما يعنى بالعمل الذى سيلقى على عاتقه عندما يبلغ الهدف الذى يطمع إليه ؟ ثم أنه عندما نتذكر أن الملكية الوراثية قد أجازتها العادة والممارسة ، وأنها كانت أكثر الرموز. دلالة على الوحدة القومية ، وأنه كان بيدها كا لو كان حقا كافة الحقوق الضرورية للحكم الفعال ، كا لو كان حقا كل ذلك لانعجب أن نجد حتى أولئك الذين إذا ما تذكرنا كل ذلك لانعجب أن نجد حتى أولئك الذين كانت لليهم خبرة تامة بنظريات السيادة المعروفة وبالعقد الاجتماعي قد رضوا قانعين بصورة من الحكم يعتسبرها العالم الحديث غسير معقولة وليست وطيدة الأركان في جوهرها .

غير أن الملكية ، مهما كانت نشيطة ومهما كانت ذات روخ شعبية ، ظلت عديمة الحيلة ، إلى أن قامت على أسس قوية من الإجراء المنظم ، ومن قضاء ذى خبرة ، ومن مجلس انتخابى فى الواقع إن لم يكن فى الشكل . وليست هناك دولة من دول العصور الوسطى كانت محظوظة على اللوام مثلما كانت ألمانيا محظوظة فى ملوكها ذوى الحلق والموهبة النادرين . ومع ذلك فإن ألمانيا من بداية العصور الوسطى إلى نهايتها كانت محكومة ذلك فإن ألمانيا من بداية العصور الوسطى إلى نهايتها كانت محكومة الالمانية تقوم على مبدأ الإنتخاب ؛ حقا إن التاج الألمانى كثيرا ما احتفظ به عن طريق منح امتيازات أساء المستشارون النصح المتازات الى مصدرا كبيرا من مصادر بها، ولكن حجز الأباطرة عن الاستفادة بالامتيازات الى بقيت لهم والى أرادت الدولة أن يمارسوها كان مصدرا كبيرا من مصادر

الضعف ؛ فالقضاء في الامبراطورية كان ينطوى على التسويف وعـدم الكفاية لأن المحكمة الامبر اطورية كانت تتبع الامبر اطور ، ولأن المحترف من بين القضاة كان عرضة لمناقضة زملاته من العنصر الاقطاعي ، ثم أن القواعد التي تسير عليها الإجراءات كانت غير محددة ، والقرارات كانت لا تقوم على أساس من فقه القانون العلمي ، بل على أساس العرف الإقليمي . وكان مجلس شمسورى الامبراطورية ضعيف التبصر كما كان ضعيفا باعتباره مجلسا تشريعيا ، ذلك لأن المدن وصغار النبلاء لم تكن تحترم قرارات لم تستشر في صياغتها . وكان القامم على التنفيذ عديم الكفاية أو مكروها بالضرورة ، ذلك لأن المناصب العليا كان يطالب بها الأمراء كحق من حقوقهم ، أولئك الأمسراء الله ين كانوا إما دنيويين مسلمينين بمرتبتهم لموللهم لا أكثر ولا أقــل ، وإما من رجــال الكنيسة لا يستطيعون سوى أن يكونوا خمداما مخلصين للمولة وذلك بأن يضلوا خمداما تافهين للكنيسة . وكان الامبراطور الذي يضع ثقته في مستشاريه الطبيعيين يلتى المشورة السيئة ؛ وإذا اعتمد على رجال جدد ، مختارين فقط لولائهم ومؤهلاتهم ، جلب على نفسه اللوم واتهم بالاستبداد أو بالخضوع لمحاسيب تافهين . ومن ثم فإن الآفات المغروسة في الدستور الألماني كانت موجودة قبل ذلك الحين في فرنسا وفي إنجلترا . وكان استئصال تلك العيوب هو هـــــذف التغيرات اللستورية التي أدخلها البلانتاجنتيون (١)

<sup>(</sup>١) يطلق هذا الاسم على ملوك أسرة النَّخِقينُ ﴿ أَنظر هَامْشُ صَ ١٥٩ ﴾ ، وعلى ـــ

( Plantagenets ) فى إنجى المترا وملوك آل كاپيه المتأجرون فى فرنسا . وفى النقط الجوهرية كان هناك تشابه قوى بين عمل كل من الأسرتين ، غير أنه فى إنجلترا اتبعت السياسة الإنشائية قبل فرنسا وسارت بخطى أسرع من فرنسا وأقامت صرحا أكثر ثباتا ومتانة لأنه أقيم على قاعدة وطيدة .

وكانت المرحلة الأولى في هذه السياسة هي تنظيم الإدارة في أجزاء كل من المملكتين ، تلك الأجزاء التي لم تكن قد دخلت ضمن الإقطاعات ذات الحصانة فظلت خاضعة للقضاء الملكي وتساهم في الدخل الملكي . ولبعد نظر وليم الفاتح كان عدد الإقطاعات ذات الحصانة قليلا في إنجلترا ، إذ لم يكن الملك مقطوعا من الاتصال المباشر برعيته إلا في مقاطعتي درهام وتششر ــ على حدود ويلز والحدود الشالية ــ وفى أراضى بعض كبار رجال الكنيسة . وباستثناء هذه كانت أراضي إنجلترا مقسمة إلى أقاليم يشرف على إدارتها نواب للحكم.يعينهم الملك ويعزلهم حسب مشيئته . وقد قسمت الأقاليم بدورها إلى أقسام (كان المفروض أن يحتوى كل قسم منها على مائة أسرة)؛ يقوم على إدارتها موظفون تابعون لنواب الملك . غير أن ناثب الملك كان هو وحده المسئول عن تنفيذ المهام الخطيرة مثل تحصيل الضرائب وقيادة الجيش والسهر على الأمن Watch ) ( and Ward وتعقب المجـــــرمين الفارين من وجه 

<sup>=</sup>الملوك الذين خلفوهم على عرش انجلترا من سنة ١٢١٦ الى ١٣٩٩ . المترجم

استعملت فى العصور الوسطى للدلالة على واجبات البوليس الآن ـــ هذا فضلا عن أنه كان يرأس مجلس الإقليم ( Shire moot ) الذي كان يجتمع فيه الملاك الأحرار على فترات معينة لتصريف الشئون القضائية . وكان القضاة المتنقلون ( Justices in Eyre ) يقومون من آن لآخــــر بزيارة تلك الأقاليم ( كما كان يفعل المبعوثون الإمبراطوريون أيام الفرنجــــة ) لسماع الشكاوى ضد نائب الملك وللتفتيش على الإدارة ومحاكمة المجرمين ولنظر القضايا المدنية وخاصة قضايا الملكية الهامة التى رؤى يختـــــارون من بين هيئـــة محكمة الملك ( Curia Regis ) وهي محكمة كاثت في القرن الثالث عشر مقسمة إلى ثلاث محاكم للقانون العام وكان مقبرها وستمنستر (Westminster). ومحاكم الإقليم مثل المحكمة الملكية كانت مقيدة بالقانون ، ولكن في معظم أعمالها لم يكن لها ما ينير أمامها الطريق في الأحكام سوى ما جرى به العرف المحلى كما يفسره رجال محكمة الإقليم ، والأحكام المسجلة في سجلات المحكمة الملكية . ومن هذا المصدر الأخير تكونت. مواد القانون العام في إنجلترا وهو عِمُوعَة من السوابق ظلب أثرا ملحوظا من آثار علم القانون في العصور الوسطى على الرغم مما فيها من ضروب التعقيد والمهارة الفنية الغريبة . وفي القرن الرابع عشر وما بعده الحق القانون العسب م يغسير ، لروح القانون ( Equity ) وهو قانون عكمة قاضي. القضاة يلجأ إليه أولتك المتقاضون اللهين لم يستطع القانون العام أن يعالج شكاواهم،ولكن رؤى أنهم خليقون بأن ينصفهم الملك بوصفه راعى الضعيف وحامي كل من يحتاج إلى دفاع . وأما عمل نواب الملك والقضاة في الناحيــة المالية فيشرف عليه ديوان الماليـة ( Exchequer ) ، وهو ديوان للمحاسبة تسلم إليه إقرارات نواب الملك التي يقومون بإعدادها كل ستة أشهر، كما تعد فيه المواد التي ستكون موضع تحقيق القضاة المتنقلين . وديوان المالية ــ وهو في الأصل فرع من المحكمة الملكية وخزينة لأموال الملك ـ ظل دامما على اتصال وثيق بالنظام القضائي ، طالما أن إحدى محاكم القانون العام الثلاثة تختص أصلا بنظر القضايا التي تتصل بالإيرادات الملكية . هذا هو النظام الإداري الذي كان قامما في إنجلترا . وقد قام نظام مماثل في فرنسا مع بعض التعديلات التي كان لا بد من ادخالها عليه . فني فرنسا كانت الأراضي الملكية صغيرة المساجة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر ، وقد اتسعت اتساعا شاسعا بما أضافه إليها فيليپ أجسطس وملوك آل كاپيه المتأخرون،الذين وضعوا تحت إشرافهم المباشر الجزء الأكبر من الميراث الأنچوى والإقطاعات الكبرى في تولوز وشميانيا وعدة مثاطق أخرى صغيرة . ولحكم مثل هذه الممتلكات الجديدة أنشئ نظام إدارى في غضون القرن الثالث عشر يتكون من رؤساء مراكـــز ( Provosts ) ، ويقابلون الموظفين الإداريسين ( Bailiffs ) في أقسسام الأقاليم في إنجلترا ( Hundreds ) ، ومن صناچيــــــل ( Sénéchaux ) وهـــم الذين يشبهون النواب الذين يحكمون الأقاليم باسم الملك في إنجلترا ( Sheriffs ) ، ثم من المحقدين ( Sheriffs ) الذين يجوبون الدومين ويقومون بالتفتيش ويعقب لون إجتماعات تماما كما كان يفعل القضاة الإنجليز المتنقلون. ومنذ أيام لويس التاسع يقع جميع هبولاء الموظفين تحت إشراف ديوان المحاسبة ( Chambre des Comptes ) — وهو ديوان يختص بالشئون المالية — وإشراف برلمان باريس وهو — محكمة عليا المرلمان بدين محاكم القانون العسمام وديوان الالتماسات البرلمان بسين محاكم القانون العسمام وديوان الالتماسات في القضايا بناء على المواد التفسيرية لروح القانون الملحق بالقانون العام .

وعيوب هذين النظامين كانت واحدة ، فالموظفون المحليون كانوا يتمتعون بسلطة قوية فى مجال وظائفهم ، ولم يبرهن المفتشون أو المحققون أو قضاة المحاكم الملكية على أنهم كفئ لحماية الشعب ومصالحه من فساد الحكام وسوء استعال سلطتهم ، الأمر الذي ترتب عليه أن تفشى بيع واستغلال الوظائف بسبب الوسائل المرذولة حتى أضحى عادة قائمة . وفيها عدا ذلك فإن النظام الانجليزى كان يفوق مثيله فى فرنسا وخاصة فى الانتفاع بالنواب المحليين فى بعض الأغراض المعينة كوسيلة إضافية لمراقبة موظنى التاج . لقد كان الإقليم الانجليزى فى الماقع وبحكم القانون مجتمعا ذا طابع انحسادي حقيقى الواقع وبحكم القانون مجتمعا ذا طابع انحسادي حقيقى

( Communitas ) ، وله جمعية عامة تجمع بين وظيفي المحكمة والبرلمان المحلى. ومع أن المتقاضي العادى لم يكن يهتم اهتماما يذكر ، فقد اهتم. ملاك الأراضي الذين كانت تربط بيهم عاطفة المكان والعلاقات الشخصية اهتماما كبيرا بأعمال محكمة الإقليم واشتركوا بنصيب فعال فيها، ثم أنهم وقفوا في وجه نواب الملك والقضاة إذا ما حاولوا تخطي العادة والعرف السارى في الإقليم، وعملوا محطفين وكحراس للأمن وقاموا بتقدير الفرائب . وابتداء من القرن الرابع عشر عمل أولئك النواب كحكام صغار ، وسواء أكانوا منتخبين أو معينين من قبل صاحب التاج فلم يتقاضوا أجرا وكانوا يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حربة الإقليم ضد ضروب السلب والنهب التي يقوم بها الموظفون الرسميون .

وفى فرنسا فى الإقليم الذى يحكمه نائب الملك ( Bailli ) بل وفى أقسام الإقليم التى يقوم على شئون كل منها وكيل النائب ( Prévot ) لم تكن الحلود تقوم إلا على التحكم والاستبداد بلا مراعاة لوحدة طبيعية أو اشتراك فى عاطفة أو فى تبادل شعور ؛ ولذلك لم تكن هناك مقاومة منظمة للسلطة التنفيذية ، ولم يكن هناك سبب يدعو الملك لأن يخطب ود طبقة الأعيان أصحاب الأراضى . وفى الدرجات الدنيا فى نظام آل بلانتاچنت أخدذت الطبقة المتوسطة القوية تتدرب على السياسة ، بينا كانت السلطة والمسئولية فى فرنسسا أيام ملوك آل كايد فى يد الإداريين المختصين ٥ وكانت الحطوة التالية فى التطور فى يد الإداريين المختصين ٥ وكانت الحطوة التالية فى التعلور

الدستورى فى إنجلترا – وهى إضافة طبقة ثالثة للجمعية الوطنية هى طبقه الشعب ( Third Estate ) – كانت هذه خطوة ناجحة كل النجهاح ، وذلك لأن مجلس العموم كان ينتخب أعضاؤه أصلا من العائلات التى سبق لها الاشتراك فى الإدارة المحلية ، يينا يختلف الحال فى فرنسا فالطبقة الثالثة برهنت على قصورها فى الناحية السياسية ولو أنها كانت تدعى للاجتماع على الدوام خلال القرن الرابع عشر .

وفى كل من فرنسا وإنجلترا عقب سنة ١٠٩٦ بدأت الجمعية العامة كمجلس إقطاعي يتكون من كبار رجال الدين والبارونات اللَّـين حصلوا على أراضيهم وألقابهم مباشرة من صاحب التاج . غسير أن الجمعية العامة الفرنسية قبل القرن الثاني عشر نادرا ما اجتمعت ، وقل من حضر الاجتماع ، وكان يتجاهلها عادة كبار الإقطاعيين ، وبذلك كانت كموثمر يضم رجال حزب من الأحزاب أكثر مما كانت برلمانا . أما في إنجلترا فقد كان المجلس الكبير الذى كونته الأسرة النورماندية والذى ورث مكانة وحقوق مجلس الشورى الانجلوسكسونى ( Witenagemot )، -- كالملك وليم الأول وهنرى الثانى - تمسكوا بدقة بمبدأ استشارة أعيان اللولة في المشروعات التي تتصل بالتشريع والضرائب . وأيام حكم أولاد هنرى الثانى وحفيده ، توسعت الجمعية في مطالبها وتأكدت تلك المطالب تأكيدا قاطعا . وكانت المصاعب التي تواجه التاجحينداك فرضة انتهزتها الكنيسة والبارونات،

فطالب المجلس الكبير بحق تعيين وعزل وزراء الملك ، وبحق. منع العون المالى والخدمة العسكرية حتى ترفع المظالم ويوضع الحق في نصابه ، كما طالب المجلس أيضا بتحديد الامتياز بل وأن يعهد به إلى لجنة إذا ما تكرر إساءة استعماله . والحقيقة أن النبلاء في إنجلترا في تلك الفترة ... عندما أحبطت مطامحهم كأفراد فى الحصول على نفوذ وسلطان عن طريق إمتلاك الأراضى ـــ وجلوا بوضعهم كمجموعة وكأعضاء للمعارضة في المجلس ميدانا جديدا لتحقيق مشروعاتهم ونيل المجد الشخصي. أما فى فرنسا فلم توجد مثل هذه الحركة البرلمانية، وذلك لأن الافتراض الأساسي للنجاح لم يكن متوفرا ، إذ أنه كان من العبث الالتجاء إلى الرأى العام لمناصرة جمعية لم توجب مطلقا احترام الشعب لها ، وذلك ضد ملك ناجح ينال احترام الناس . وفى هذه الظروف كان من ألطبيعي أن تختاف النتائج في كل من الدولتين كل الاختلاف عندما اضطلع بحركة إصلاح الجمعية الوطنية في إنجلترا ادوارد الأول وفي فرنسا معاصره فيليپ الجميل . وكانت المشكلة التي يواجهها الملكان واحدة وهي إيجاد جمعية يعترف باختصاصها فى فرض ضرائب على الأمة . وكانت الحلول التي اتبعها كل من الملكين متماثلة ؛ فانتخب ممثلون عن المدن الحرة لمجلس طبقات الأمة في فرنسا ، وعن المدن الحرة والأقاليم للبرلمان الإنجليزى ؛ وفي كل من الحالتين طعم المجلس الإقطاعي بالطبقة الثالثة . غير أن النتائج . الَّى نتجت عن التجريتين اختلفت في الطايع وفي المصير ، فمجلس

طبقات الأمة في فرنسا وهو الحديث التكوين لم يعرف أي السلطات يطالب بها ولا كيف يناضل دونها، وقد تقلصت سلطته على الشئون المالية وأضحت لا تذكر . ثم أنه أخزى نفسه في عين الأمة بأن قدم الأدلة على ضعفه وتردده فى أول أزمة كبرى دعى لمواجهتها، وهي الفترة التي شغر فيها العرش فامتلاءت بالفوضي والتآمر بعد أسر الملك حنا عند پواتىيە سنة ١٣٥٦. ولقد كانت النتيجة أن مجلس طبقات الأمة ـ وقد كان يدعى بين الحين والحين للموافقة على سياسة الملك أو للتصديق على قراراته ـ ظل ظاهرة صورية في النستور الفرنسي . أما ف إنجلترا ــ من الناحية الأخرى ــ فقد قبل أعضاء مجلس العموم شد أزر اللوردات في خلافاتهم مع العرش ، وبذلك اتبع البرلمان الجديد أهداف ومناورات المجلس ألكبير القديم ( Great Council )، وتمتع بكل المزايا التي أضفاها حقه الخاص في الموافقة على فرض الضرائب . على أن تحالف المجلسين قد غير طابع سياسة الانجليز ، فقبل أن يصبح البرلمان حقيقة واقعة ويظهر في عالم الوجود ، تحكم في السياسة لمدة قرنين من الزمان ، فتسبب في عزل خمسة ملوك ، وأضمنى اللقب الملكي على ثلاث أسرات جدد . لقد أرشد الخلف إلى سبل محاربة الملكية المطلقة وهسدمها بلا حروب أهلية ، ثم أنه برهن على أن مبدأ الانتخاب في الدستور قسد يتغلب على الملكية والارستقراطية معا إذا توفرت لديه الشجاعة لأن يحمل المبادئ: المقبولة إلى خاتمتها المنطقية .

وحتى في إنجلترا قلما كان البرلمان في العصور الوسطى مجلسا تشريعيا بالمعنى المقصود من الكلمة اليوم ؛ فالتشريع من النوع الدائم كان وسيلة عرضية ، والقوانين الجديدة كانت تصدر عادة تلبية لالماس الطبقات . غير أن القوانين كانت تشكل بواسطة الملك ورجاله القانونيين ، وغالبا ما أخذت شكلا لا يعبر إطلاقا عن رغبات الملتمسين . أما التغيرات الهامة فى قانون الدولة فلم توضع، ولكنَّها أخذت تنمو من أثر تكاثر الأحكام القضائية . إن الوظيفة الرئيسية للبرلمانات بعد الاقتراع على الميزانية هي النقد والشكوى وبيان مواضع الضعف في سياسة لم تشترك في وضعها . وبغض النظر عن كون هذه البرلمانات حراسا على الحرية الفردية لا يُمكّن القول بأنها زادت من كفاءة الحكومة الوسيطة وأرسَّها على قواعد علمية ؛ فني القرن الخامس عشر انتقد أعضاء مجلس العموم حكم أسرة لانكستر (١) بمنتهي الحرية ، غير أنه ترك أمر تشخيص العلاج الناجع للدولة للملوك الطغاة من أسرتى يورك (٢) ( York ) وتيودور ( Tudor ) (٣) ، فالإنجليز والفرنسيون على السواء ، قد أحسنوا صنعا في نهاية العضور الوسطى ، حين عهدوا بمهمة

<sup>(</sup>١) حكم ملوك هذه الأسرة من سنة ١٣٩٩ الى سنة ١٤٦١ . المترجم `

<sup>(</sup>٣) لم يطل حكم هذه الأسرة لإنجلترا أكثر من أربع وعشرين سنة من سنة ١٤٦١ الى سنة ١٤٨٥. المترجم

إعادة بناء الدولتين لملوك تجاهلوا النظم البرلمانية أو مكروا بها . لقد كان البرلمان جديرا بالإعجاب باعتباره ضابطا أو ميزانا لتوازن القوى، وباعتباره رمزا لسيادة الشعب ، ومدرسة لتعلم اللكاء السياسي ، غير أنه لم يكن هناك برلمان تكون في أى دولة وسيطة يصلح للهيمنة على تكوين السياسات أو إصلاح النظم الحكومية .

## الغصل الثامن

## الاستعار الأورى — الحروب الصليبية

ليس من اليسير شرح التطور الداخلي للدولة الوسيطة أو السياسة الدولية لأوربا العصور الوسطى دون الإشارة المستمرة للفروق الطبقية ؛ تلك الفروق التي تتضح حيبًا نتصور في كل دولة خطا أفقيا واضح المعالم ، فى أعلاه قلة من الناس تتمتع بامتيازات،وفي أسفله كثرة لا امتيازات لها ، وهذا الخط يفصل أيضا بين الحاكمين والمحكومين . أما الكثرة المحرومة فأصحاب الحرف والصناعات والمشتغلون بفلاحة الأرض ، وأما القلة المتمتعة فملاك الأرض والحكام ورجال الدين . ولا يجافى هذا التقسيم أن يكون المجتمع صناعيا قد فاز باستقلال سياسي كمدن مثل ميلان أو جبت ، فإن ظاهرة كهذه تعتبر استثناء لا يعتد به فى ذلك العصر . بل أخطر من هذا وأشد إثارة للدهشة أن يَنْتُفض محض فلاحين كالسويسريين مثلا ما يسمى بولاثهم الطبيعي ، فمن الواضح أن مثل تلك الحالات التي قد تنجح فيها الثورة حالات نادرة الوقوع . وحقا كان هناك مدن في إنجلترا وفرنسا وفي الممالك الإسبانية تحظي بامتيازات وتحصل على حق التمثيل في الجمعيات الوطنية ، غير أن هذا التنازل لقوة المال كان محدودا للغاية ، فلم يكن يسمح لمثلى سكان المدن أن يعبروا عن آرائهم إلا فيما يتعلق بمساهمتهم المالية آو مساعلتهم العسكرية ، أما الحكم فهو من شأن الملك والطبقات الممتازة .

ونعود إلى تقسيم من نوع آخر داخل الطبقات الممتازة نفسها ، فنتصُور خطا رأسيا ، على جانبيه رجال الدين والدنيا من مختلف طبقات الأرستقراطيين يواجه كل منهما الآخر ؟ فالأسقف والبارون والقس والفارس بينما يتفقون كلمة ويتحدون جبهة عندماً. يُكُون الموقف متعلقا بإلزام الطبقة المحرومة مكانها ،. إذا هم بتنافسهم في الاستئثار بنفوذ اجباعي أو سلطة سياسية حينا وأن يكونوا على يطِرفى نقيض حينا آخر ؛ فرجل الدين اللى درج في نظام مولف من سائر اللرجات الاجتماعية ، يستخف بالمنصب والألقاب الدنيوية ويطالب بالسبق على رجل الدنيا ، وهو يعتقد أن الكنيسة إنما هي صاحبة الأمر وعلى الأمراء والحكام السمع والطاعة . أما الإقطاعي من رجال الدنيا والذي ولد وغذى بلبان قوم توارثوا العسكرية ، فقد كانت الحرب عنده أعلى درجات الحرف لإنسان ذى شرف ومحتد ، وهو يضيق ذرعا بعجرفة رجل الدين ويعتقد فى قرارة نفسه أن الكنيسة لا يحق لها أن تتدخل في السياسة .

ومن الحطأ أن نعتقد أن الطبقتين ذوائى الامتيازات كانتا دائمي التنازع الواحدة مع الأخرى أو مع من دوبهما فى الطبقة الاجتماعية ، إلا أن أدوار الصراع الجبار الذى وقع بين البابوات والأباطرة ، والثورات التي قام بها الفلاحون الفرنسيون والإنجليز في القرن الرابع عشر ، لم يكن كل مهمما بالحدث الذي يقع فجأة وعلى غير انتظار ، فكل فورة من تلك الفورات إنما كانت بمثابة البركان تعتمل في باطنه ثورته ، أو هي ظاهرة إن دلت على شي ، فإنما تدل على وجود قوى كانت دائبة صراع باطني .

والسلام في مجتمع العصر الوسيط كان لا يعدو حالة من التوتر ؛ فالتوازن حينذاك لا يعنى أكثر من الاتزان القلق بين القوى المركزية دفعا وجذبا . وهذا هو أحد الأسباب التي من أجلها كان ينظر عقلاء الساسة والمثاليون نظرة الرضاء إلى الحروب بينا هاجمتها الكنيسة مهاجمتها الأدبية .

وبأكثر من سبيل كانت الحرب الظافرة تساعد على التثام أو حسم الحلافات الواقعة بين الطبقات المتنازعة ؛ فتارة كان مثل تلك الحرب بمثابة المنفل الذي تنبثق منه القوى الإقطاعية باصطراعها الفوضوى ، وتارة كانت تنبى بفتوحات شقت طريق التملك الدائم أمام المعدم ، وطورا كانت تفتح أسواقا جديدة أمام التاجر ، وطورا آخر كانت تبسط. أرضا للهجرة أمام الفلاح، وتفسح مجالا مستحدثا لبسط النفوذ أمام رجل الدين الوطني ، وأفضل من هذا وذاك أنها كانت تستحث المشاعر العامة للوطنية أو الدين ، وتخلق في كافة الطبقات المشاعر العامة للوطنية أو الدين ، وتخلق في كافة الطبقات الإحساس بالالتزامات التي تسمو فوق مجرد المصالح الذاتية .

وفكرة الدولة القائمة على نظام الطبقات ، وفكرة الوحدة

القومية باعتبار أنها تحقق تضافر جميع الطبقات لفرض ما لا صلة له بالحياة السائرة للدولة ، كلتاهما قد تيدو من الغرابة على أذهاننا بمكان . فنحن نعتقد أنه بمحاربة الامتيازات الطبقية إنما نكون قد هيأنا بذلك حالة أقل انقساما وأكثر نظاما ؛ ونقول إن اللمولة إن قامت فمن أجل تحقيق مثل أعلى واضح المعالم، قد نعني به عبارة مثل والحير الأعظم لأكبر مجموع، ولكننا نظل بعيدين جدا عن التوفيق بين الحقائق والنظريات، حيبًا نحاول أن نصدر حكمًا على موقف العصور الوسطى من الحرب، حتى ليأخذ التردد منا مآخذه . فبدل الطبقات لدينا مصالح ، هذه المصالح من العسير الثوفيق بينها ، وغالبا ما تكون متضاربة بعضها مع البعض ، فيوازن ساستنا بين مصلحة وأخرى، ثم يعتبرون الحرب شرعية إذا ماهيأت ميزات عظيمة للمضالح التي تستأهل التحقيق أكثر من غيرها . ثم أننا لم نفلح بعد في إعطاء المواطن العادي فكرة سامية عن الغرض الذي من أجله " توجد الدولة ليستطيع التفكير في سياسة قومية باعتبار أنها شيئ يختلف عن الإثرة القومية . إن من الأيسر علينا أن ننقد المتحمسين الذين يحضون الدول الوسيطة على القيام وبعمل نبيل النغمة، بعيدا عن الروتين اليومي ، من أن نكتشف مشروعا جليلا وندعو إليه من أجل مثل أعلى أقل خيالا : ويساعدنا على فهم النظرية الوسيطة ــ وإن كنا غير مضطرين إلى قبولها ــ أننا نجد الشعراء والكتاب المحدثين يمجدون الحرب باعتبارها مدرسة للوطنية أو لبناء الخلق القومي .

إن الحروب التي شنت للغزو كانت أقل حدوثا في العصور الوسطى مما قد نتوقع ، وكانت تشن في الأغلب على نطاق ضيق ، وقلة وقوعها في عصر حرب ينبغي أن تفسر بالرجوع إلى الخلق السائد والأحوال الاقتصادية . وللهجوم على دولة مسيحية كان من الضرورى ادعاء سبب تبرره العدالة ، فالرأى العام الذي تعهدته الكنيسة بتعاليمها ، وهي أن ينظر إلى الدول المسيحية في الغرب نظرته إلى «كومنولث» ، كان يتطلب إظهار شيء من الاحترام للقانون الحلقي السائد حتى في العسلاقات الدولية . أضف إلى هذا أن دولة العصور الوسطى ــ التي لم تكن منسوجة فى ذاتها نسجا محبوكا ، وتنتشر فى أرجائها الحصون والقلاع المتفرقة ــ أظهرت في حالة الهزيمة حيوية وتماسكا في أساس بنائهـــا العضوى ، ولم يكن من اليسير إخضاعها الإخضاع التام دون بذل الأموال الطائلة التي يتكبدها الغازى، ولم يكن للنظم المالية لدولة العصور الوسطى طاقة على تحملها. لقد فشل إدوارد الأول ملك إنجلترا (١٢٧٧ -- ١٣٠٧) في فتح مملكة اسكتلندة الصغيرة ، كما أن المقاطعات الفرنسية التي أعطيت لإدوارد الثالث (١٣٢٧ ــ ١٣٧٧) أفلتت من قبضته في بضع سنين .

إن الحروب المجزية هي حروب الحدود التي كانت تشن ضد القبائل المتفرقة في شرق أوربا أو ضد الدول الإسلامية المتداعية في حوض البحر الأبيض المتوسط. ومثل تلك الحروب هي التي كانت شائعة الحدوث ، شنها أحيانا الدول التي

ساعدها موقعها الجغراف على تحقيق هذا الغرض، وأحيانا أخرى شها مهاجرون نزحوا من ديارهم بحثا وراء موطن جديد..

لقد كان لتعاليم الكنيسة الفضل في تحويل نسبة كبيرة من حروب الحدود إلى حروب صليبية لنشر المسيحية أو للقضاء على غير المسيحيين أو للدفاع حن أماكن مقدسة . وكثيرا ما كان ينتحل الباعث الديني بقصد إلقاء قناع خفيف من الاحترام على العمليات الحربية، ولولا هذا القناع لكان من العسير تبرير الحرب. على أنه في بعض الأحوال كان أولئك الذين انخرطوا في سلك الجندية للكنيسة يضحون بمصالحهم المادية - على ما كانوا يعتقدون ـُــ من أجل خلاص أرواحهم وتخير المسيحية جمعاء . ولم تكن هذه الروح التي استنهضت بذل النفس مسيحية في جوهرها،فهي نفس تلك الروح التي كانت منتشرة منذ أمد طويل في العالم الإسلامي ، والتي توضح السبب في ذلك الهجوم الظافر الذى قام به الإسلام على أوربا وعلى الإمبراطورية الشرقية . هذا الباعث إذن أثر في المسيحية الغربية فترة قصيرة نسبيا ، اللهم إلا مرة أو مرتين خرج فيهما حركات تضاهى تلك الحركات التي انبعثت من جزيرة العرب وآسيا الصغرى وإفريقية ، مع فارق واحد هو أنها لم توَّد إلى أية فتوح تعادل في العظم تلك الفتوحات التي قام بها خلفاء بغداد وقرطبة والقاهرة . غير أن الحرب الصليبية المسيحية كانت أبرز من جهاد المسلمين في معنى واحد من حيث النهيئة والاستجاشة ، فإن غرب أوربا كان قد جاوز مرجلة البداوة منذ عهد بعيد ، وحتى الطبقات الحاكمة في الدول

المسيحية الغربية – والتي قد يبدو لنا أنها لم تنتم إلى وطن معين – كانت تربطها بأوطانها روابط عديدة . فإذا كان الغرب على درجة من الجيشان دون ما كان عليه الشرق ، فذلك لأن الجهاز المسادى الذى كان مهيأ للعمل كان أكثر عنادا وأقل ميلاً للحركة ، كما أن الجزاء الذي وعد به المسيحي كان من النوع الذي لا يدرك باللمس وقد لا يتحقق مناله . وكانت هناك مغامرات قريبة المدى تستطيع الكنيسة أن تجد لها المتطوعين بغير صعوبة . على أن المغامرات التي عكفت الكنيسة ينوع خاص على التعجيل بها ، كانت بعيدة وخطرة وتكتنفها المشاق آلْكَبار ، وكان معظم الرجال الذين خاضوًا الحروبُ الصليبية من أولئك النفر الذي ليس لهم أي مطمح في أي مغم دنيوي. ثم أن المشروعات التي أولتها السكنيسة عنايتها الخاصنة دلت آخر الأمر على أنها أقل المشروعات جدوى ونجاحا ، ولم تكن حدود المسيحية الغربية لتمتد دواما شرقي البحر المتوسط ، بل ترامت إلى أسبانيا وجنوبى إيطاليا وأوربا الوسطى . على أية حال فإن لفشل المشروعات ما لنجاحها من الأهمية لدى المؤرخ سواء بسواء .

ويبدأ عصر حروب الحدود ومستعمراتها قبل انبلاج الروح الصليبية الحقيقية بردح طويل ، وحركة التوسع فى تاريخ ألمانيا يرجع زمانها إلى أيام هنرى الصياد عندما استولى على براندنبرج ( Brandenburg ) سنة ٩٢٨ وضم إلى مملكته القبائل الوثنية التي كانت تقطن ما بين نهرى الإلب

والأودر ، كان قد بدأ في سياسة الاستقرار والاستعار ، تلك السياسة التي سار على منوالها من بعده أدواق الأطراف ( Margraves ) الالمسان في تلك المناطق ببطء وبانتظام ما يربو على الماثنين من السنين . وللصليبيين فضل المساعدة أحيانا على تنفيذ هذه السياسة في مراحلها المتأخرة ، وقد تحول الكثيرون من الوثنيين منذ البداية إلى المسيحية نتيجة لتلك السياسة ، ثم تلا ذلك تأسيس أبرشيات الحدود والكنائس التابعة لروساء أساقفة همبورج ومجدبورج . غير أن الذين وجهوا هذه السياسة كانوا من الدنيويين ذوى الأنانية ، ومن أعظمهم هنرى الأسمند دوق سكسونيا ( ١١٤٢ – ١١٨٠ ) وألبرت اللب ( Albert the Bear ) کونت براندنبورج ( ۱۱۳۶ – ۱۱۷۰ ) اللذان ركزا نشاطهما في تطور أمارتيهما وتوسيعهما ، واستغلا السلاقيين ، ودبرا المكائد الواحد ضد الآخر وضد جيرانهما المسيحيين ، ذلك إلى جانب أنهما أهملا المصالح القومية واتخذا من الكنيسة أداة صريحة لتحقيق أطماعهما . على أنهما قله أبديا رجاحة عقل وخاصة في بناء الدولة ، ثم أنهما اتخذا من تجار البلطيق ومن فلاحى شهال ألمانيا والأراضى الواطئة حلفاء لهم. وتحت حكمهما وحكم فرسان التيوتون في بروسيا ـــ وهم أعظم من نجحوا في السير على منوالهما ــ غلت مدن مثل ليبك ( Ltibeck ) التي .أسست سنة ١١٤٣ ودانزج ( Dantsic ) التي استعمرت سنة ١٣٠٨، غدت مراكز للتجارة والثقافة الألمانية ، بينا انتشرت القرى التي استقر فيها المهاجرون الجرمان حينداك

وغطت الأراضي الزراعية في حوض الإلب والأودر . وقد امتدأتُ هذا الاستعار وتجاوز تلك الأراضي إلى مدى بعيد ، كما بتي إلى ما بعد مراحل تاريخ العصور الوسطى ، إذ وضعت تلك المستعمرات الجديدة أسس يروسيا وسكسونيا في العصور الحديثة ، ويعزى لوجودها علاقة بولندا وبوهيميا بنظام الدولة في أوربا الوسيطة وما أعقب ذلك من تقسيم الأقوام السلاثية إلى مجموعتين غربية وشرقية يُـ وهوًلاء الرواد الأواثل الدين يمثلون التأثير الچرمانى والرومانى ، هم الذين وقفوا حجر عثرة في طريق الامبراطورية الروسية وحالوا دون توسعها غربا . وأقل أهمية من ذلك تقدم الجرمان بمحاذاة نهر الدانوب ، من نهر إن ( Inn ) إلى ڤينا والحسمدود الهنغارية ؛ ذلك التقدم الذي كان يقوده الرؤساء المتتابعون لأســـرة بابنـبرج ( Babenberg ۱۲٤٦ — ۹۷۱ ) كحكام أول الأمر لأقاليم الحدود ، ثم كأدواق للنمسا . وقد ورث ملوك الهاپسبورج ( Hapsburg ) كالهوهنتسولرن ( Hohenzollerns ) جسزء من سلطانهم عن رجال الحدود الجرمان في العصور الوسطى ، أولئك الذين دقوا إسفينا في قلب أرض ملاثية .

وتاريخ تلك المستعمرات الالمانية يذكرنا أحيانا كثيرة كيف أن الإغارات أصبحت تعتبر نوعا من الحرب الصليبية ؛ فني سنة ١١٤٧ إنضمت جماعة كبسيرة من الحجساج الالمان إلى الحملة الصليبية الثانية فسمج لهم بالحلمة في جيوش

سكسونيا وبراندنبورج ضد السلاف وفاء بعهودهم. ولما سم أدواق بابنبرج الاستمرار في عملياتهم على نهر الدانوب، تحولوا شرقا لغزو مصر أو فلسطين ، وغربا للقضاء على الألبجنسيين في إقليم لانجدوك، وعلى العرب في أسبانيا. فإذا ما تحولنا عن ألمانيا للى شبه الجزيرة الإسبانية، وجدنا أن الجمع بين الحماس الديبي والمصالح التجارية لا يزال ملحوظا إلى حد كبير.

وقد بدأت حركة إعادة فتح الأقاليم الإسلامية على يد المسيحيين في أسبانيا والبرتغال قبل عجلس كليرمون بجيلين أو ثلاثة ، ولكن التقدم جنوبا ضد حكام قرطبة ظل أول أمره سابقا لعصر الحروب الصليبية . فني أسبانيا كما في أقاليم الحدود الحرمانية ، غالبا ما كان الرواد المسيحيون الأوائل من غوغاء القوم ودائمًا ما حاربوا وأعينهم حوائم فرصبهم ورواصد طلبتهم ، ومن بين هوًلاء من كان مجرد مغامرً مثل اسيد كامهادور، المتوفى سنة ١٠٩٩ ، اللَّمَ خلم وخان على التوالى قضايا المسيحيين والعرب ، والذى أسس مقاطعة على حساب المسيحية والإسلام ، ثم انتهى به الأمر مع ذلك إلى أن أصبح بطلا مشهورا مجلودا له اعتباره عند مواطنيه أهل كاستيل ، ومات وهو حليفها . وقد استقر كثير من الفرسان ذوى السلوك الأكثر استقامة قانعين بين جاليات عربية ، وتطبعوا بطباعهم الحسنة والسيئة على السواء . غير أن الغيرة الدينية كانت على الدوام عاملا في زيادة حدة الجلاف العنصرى بين العرب والمسيحين في أسبانيا ، وبدت المسيحية فيها مرارا

وهي في خطر من القضاء المبرم عايها . وفي القرن العاشر طارد حاكمان من أعاظم حكام قرطبة ، وهما عبد الرحمن الثالث والمنصور ، القشتاليين إلى الجبال الشالية وأغارا على المناطق الداخلية في الأراضي المسيحية ، وأعقب ذلك بفترة ما عبور جموع البربر من المرابطين والموحدين لاغتصاب ممتلكات الأمويين والاستمرار. في الحبرب المقلسة بحماس متجدد ، فأثاروا المخاوف من جديد كما أثاروا من التعصب في الممالك المهددة ما لا يقل عن تعصبهم . وقد طلب الاسبان المسيحيون المون من جيرانهم الشاليين ، فهرعت جيوش المتطوعين من نورمانديا وأقطانها وبرجنديا عبر جبسال البرانس لمحاربة المسلمين ، وليغنموا إلى جانب ذلك ثمين المغانم وغاليها ، ثم لينشئوا مستعمرة لهم . وقد انطوت هذه الحركة في مراحلها الأولى تحت لواء البابوية ، وعرض البابا جريجورى السابع على المهاجرين أن يصحبهم ممثلون بابويون ، بشرط أن تكون الآراضي التي يخضعونها تابعة للبابوية (١٠٧٣) . ومنذ ذلك الحين كان يعد كل مشروع جديد ضد العرب في أسبانيا من الوجهة الرسمية خدمة للكنيسة الكاثوليكية .

وكانت النزعة حسى في أسبانيا حالا تزال نزعة نحو المطامع المادية للفوز بالسلطة ، فقد استفادت كافة الطبقات في الممالك المسيحية من انتزاع ولاية جديدة من المسلمين ، فحصل النبلاء على إقطاعات حديدة وأقبل البرچوازيون زرافات على المدن التي أخلاها المسلمون ، أو شجعتهم الامتهازابت العديدة التي .

مُينحوها على بناء مدن جديدة ، وتجمعت حول المدن جموع من الفلاحين آثروا في سرور أحواض الأنهار بما فيها من مخاطر وخصب على الأراضي الشالية المرتفعة بما فيها من أمن وقحط.

ولم يكن هناك ملوك أكبر شهرة من أولئك الدين دبروا القيام بتلك المخاطر للصالح العام وأتموها بنجاح . ومن أولتك الحكام چيمس العظيم ملك أرجون الذى ترك لنا فى مذكراته تقريرا أمينا أطلعنا فيه على الفائدة التي جناها هو وأتباعه من تحويل الخلافات الداخلية إلى جهود موحدة فى حملة من تلك الحملات التي تسمى صليبية . يقول چيمس إنه ارتقى في سن السادسة عرش مملكة منقسمة على نفسها لم يكن للنفوذ الملكى فيها إلا ظله ، وفي سن الرابعة عشرة بدأ چيمس صراعا عنيفا لإخضاع المدن الثائرة وباروناته الخارجين . وقد استمر هذا الصراع خمسة أعوام وأكسبه حظوة أكثر مما أكسبه نجاحا جوهريا . وفي النهاية عندما طالب الثوار بوقف الحرب اضطر لإجابتهم إلى رغبتهم دون أن يفرض عليهم دفع تعويض ما ، وظل التاج فقيرا بعد الانتصار كما كان من قبله . وبعد ذلك بقليل جال بخاطر چيمس فكرة المجوم على العرب في جزر البليار «بقصد تحويلهم إلى المسيحية أو القضاء عليهم» . ولمسا عرض خطته على البـــلاط ( Cortes ) سنة ١٢٢٩ تبدل الخلاف في لحظة إلى اتفاق ، وعدم الاكتراث إلى حماس وولاء ، وأعرب الباروئات عن أن غزو مملكة إسلامية ق عرض البحر سيكون أحظم عمل قام به المسيحيون طيلة مائة:

عام ؛ ووعدوا بتقديم المساعدة وإيجاد القوات ، والحلمة بأنفسهم ، وذلك على اعتبار أن لكل نصيبه في الغنائم بما يتناسب وحجم قواته . وقد تكلم رئيس أساقفة مدينة تاراجونا بالنيابة عن رجال الدين قائلا إن عينيه بدأتا أخيرا تريان خلاص المسيح ، وأعرب عن أسفه لعدم استطاعته الاشتراك في الحملة نظراً لِتقدم سنه ، ولكن رجاله وأمواله من أجل هذا المشروع المقدس رهن تصرف الملك . ثم أضاف قائلا إنه سيمنح إذنا لكل من يرغب من الأساقفة والمقدمين بمصاحبة الملك بسرور وارتباح ، وذلك على اعتبار أن ينال الصليبيون من رجال الدين نصيبهم من الغنائم وفق القاعدة التي ينال على أساسها المدنيون نصيبهم. وقد انضمت المدن التجارية لنفس الغرض وبنفس الشروط ، ونجحت الحملة نجاحا باهرا فخضعت جزيرة ماچوركا تحت ضغط الحملة كلها ، وسلمت مينوركا دون قتال ، وغزا رئيس أساقفة تاراجونا بأذن خاص من الملك جزيرة إڤيسا ( Iviça ) لحسابه . غير أنه لم يقض على العرب نهائيا ولم يتحولوا إلى المسيحية كما كان الهدف من الحملة ؛ , فقد غدا عرب ماچوركا مستأجرين للصليبيين الذين اقتسموا الجزيرة فيما بينهم، ودفع عرب مينوركا الجزية السنوية للملك . وفي كلتا الجزيرتين ضمن العرب البقاء على دينهم وعاداتهم. ولما استعرض چيمس الحملة الصليبية بعد سنين عديدة من تمامها، أعرب عن أسمى درجات الرضى عن نتائجها، فكان يحصل من مينوركا لا على الجزية المتفق عليها فحسب ؛ يل وماشاء له أن يطلب . أما ماچوركا فقد بارك الله في محصولها فتضاعف عما كان عليه أيام الحكم العربى .

نحن الآن فى وضع يسمح لنا بتفهم طبيعة الدوافع المعقدة لأولئك الذين اشتركوا فى الحملات الصليبية من دعاة وقادة وجند . ذلك لأن هذه المخاطرات أو المشروعات إنما هى تكملة على نطاق أوسع لحروب الغزو التى قام بها الألمان والأسبان والنورمانيون .

والحروب الصليبية كالحروب الأسبانية كان الباعث عليها هو الحوف من تقدم المسلمين ؛ فقد كانت الحملات الموفقة التي قام بها الأتراك السلجوقيون تحت إمرة ألب أرسلان والملك شاه (١٠٧١ – ١٠٩٢) نذر الحرب الصليبية الأولى ، إذ اجتاح بتلك الحملات قوم متعصبون خشنون اغتصبوا الحلافة العباسية في بغداد . جميع آسيا الصغرى وأراضي سوريا فى مدى عشرين عاما ، ووچه السلاجقة ضربتهم القاصمة للامبراطورية الشرقية في موقعة ما نزكرت سنة ١٠٧١ ، وأسسوا سلطنة الروم في آسيا الصغرى ، وأقاموا إمارات صغيرة في سوريا، فلم يُكُن أمام حكام القسطنطينية إلا استجارة الغرب واستنجاده المساعدة العاجلة . ثم أن الحجاج الذين رجعوا من الأراضي المقدسة جأروا بالشكوى من الإهانات والاغتيالات التي عبر بها الغزاة عن عداوتهم للدين المسيحي . وهكذا أخذ جريجورى السابع عقب انتخابه لكرسي البابوية ، في إعداد الحطة لإرسال حملة للدفاع عن الامبراطورية الشرقية التي كان يعتبرها بحق خط الدفاع عن أوربا ضد الإسلام ، فأصار

نداء عاما إلى حكام أوربا لبذل المساعدة وللاشتراك بأنفسهم في الحملة ، وذهب في ندائه إلى حد الاقتراح بمصاحبة جيش النجدة. على أن جريجورى ــ وإن كان لا يعوزه الحيال ــ كانت تعوزه القدرة على إثارة الحماس العام ، فلم ينجح إلا في إثارة الشك بالإفصاح عن نيته في استخدام الحملة بادئ ذي بدء ضد النورمانيين بجنوب إيطاليا . تقدم على أية حال بعض المتطوعين ، غير أن مجهودات جِريجوري قد انصرفت إلى نواح أخرى باندلاع لهيب الصراع بينه وبين هنرى الرابع بصـــد مشكلة التقليد العلماني ، فـــترك مشروعه ليبعثه إربان الشـــانى فى صــورة أخرى أكثر إثارة للشعور في لحظة بدا فيها هنرى الرابع مهصورا مهيض الجناح . وكانت قوة السلجوقيين ووحدتهم بدورهما قد أصابهما الفتور والتصدع بوفاة عاهلهم الملك شِاه ، والواقع إن خطر الأتراك المسلط كان قد انقضى عهدة في ذلك الحين . غير أنه حتى . وإن كان إربان قد أخبر صوابا بضعفهم فالإلمامة اليسيرة بالتاريخ كانت تكفى لتنذر بأن حزكة هجومية للإسلام قد همدت لتتبعها أخرى .

لقد رغب إربان ... كما كان يرغب جريجورى ... فى تقوية الامبراطورية الشرقية ، ولكن خطته كانت من نوع جديد ، إذ أراد تأسيس دولة لاتينية فى فلسطين للدفاع عن بيت المقدس والجنوب الشرق للبحر الأبيض المتوسط . وكما كانت الجملة الصليبية الأولى رد , فعل لانتصارات مستحدلة

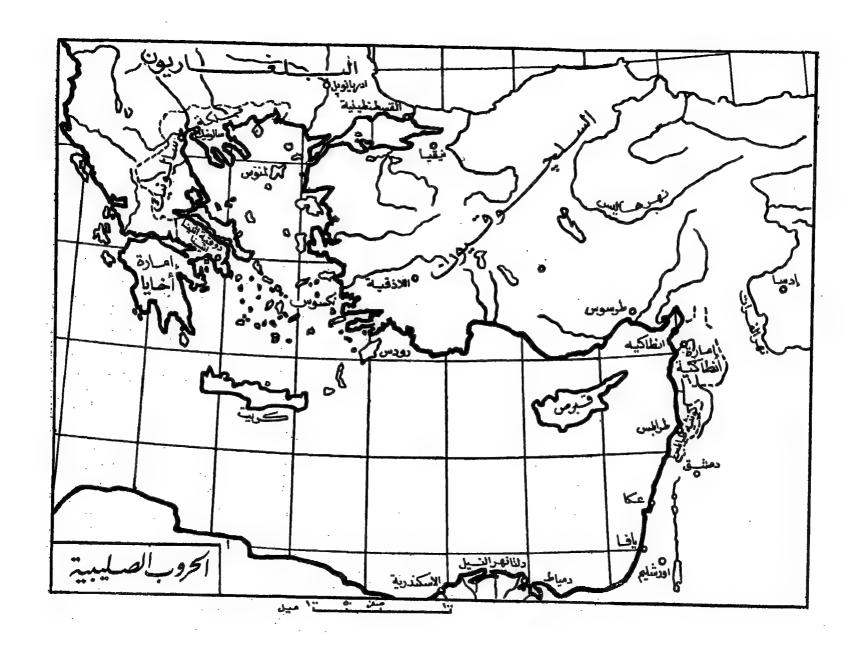

كان قد أحرزها أمراء المسلمين ، كذلك كانت الحملتان الثانية والثالثة .

لقد أعلن قيام الحملة الثانية في سنة ١١٤٧ نتيجة لسقوط الرها ( Edessa ) مركسن الدفاع الشهل الشرق للمملكة اللاتينية ، أما الحملة الثالثة فقد أعدت سنة ١١٨٩ لاسترجاع بيت المقدس وشل قوة السلطنة المصرية التي بدت أيام صلاح الدين على وشك النهام سوريا وآسيا الصغرى ووادى الفرات . ولقد ترك فشل هذه الحملة التي اشترك في إعدادها الامبراطور فردريك برباروسا وملكا إنجلترا وفرنسا وكثير من الأمراء — قوة مصر موضعا لمهابة عظمى تكاد تبلغ جد الخرافة . ثم أن الحملتين الحامسة (١٢١٧) والسابعة (١٢٤٨) ذهبتا أدراج الرياح في هجمات غير مجدية على دلتا النيل ، وانتيتا إلى أشنع النتائج .

إن النظرة إلى الحروب الصليبية على اعتبار أنها عمل سياسي له آهميته الكبرى ، كان يعتنقها بإخلاص خير العامانيين الدين قادوا الجيوش المسيحية ، والكثير غيرهم ممن لا يقلون عهم إخلاصا ، إلا أنهم - تحركهم العاطفة أكثر مما يسيطر عليهم العقل - اندفعوا وراء رغبهم في رؤية الأماكن المقدسة وجعلها ملكا عاما للمسيحية . غير أن أشد القواد عنادا وأعظمهم نجاحا ، انجهوا شرقا - كما أتجه بنو جلدتهم عبر نهر الإلب أو جبال الألب أو البرانس - لينشئوا إمارات جديدة لهم على حساب البيزنطيين أو العرب بصرف النظر عن كليهما . وطبيعي أن الحكام الأمراء الذين وكسلوا الإيمان أن يدخلوا الأرض

المقدَّسة لا ينطوون في تلك الفئة، إذ أن الحملة بالنسبة إليهم قد لا تعلى أكثر من مغامرة أو وفاء بكفارة أو ثمنا يشترون به تقدير, أتباعهم . ولكن غالبا ما كانت الحملة تضحية واعية للمصالح الداتية. والقومية معا في سبيل واجب أسمى . على أية حال مهما كانت دوافع هولاء من الانحطاط فلم يكن من صالحهم أن يتقاءسوا عن واجب قد فرضه عليهم الرأى العام الأوربى . وحتى فردريك الثانى – أقل الصليبيين استمساكا بأهداب الدين ، والذي وق بما قطعه على نفسه من عهد ليظهر غريمه البابا بمظهر الخاطئ – نجده قد أنجز مشروعه الإنجاز التام قبل أن بجرو على الرجوع . ولكن حملة صليبية تسيطر عليها فئة من ذوى المراتب الدنيا لن تلبث أن تغدو شركة يساهم فيها نفر من القرصان ، فلقد كان البابا هو المسئول ـــ إلى حد ما ـ عن كل حملة صليبية ؛ فهو الذي كان يصدر النداء من أجلها ويخطب من فوق المنابر داعيا الناس إلى المساهمة بأموالهم ، وهو الذي كان يجبر الناس على أداء القسم والتعهد بالاشتراك في الحملات الصليبية خشية العقوبات الدينية ، كما كان يطالب أن يؤخذ رأيه في اختيار الزعماء وعقد المجالس التمهيدية للحرب ، وكان طبيعيا أن يصحب الجيوش الزاحفة مندوب أو أكثر عنه . على أنه متى تعمد القادة تجاهل تعلماته وتخطى ممثليه ، بعد أن تبدأ الحملة سيرها ، أمسى البابا ولا حيلة له . حقا لقد كانت آراؤه تروق نظر الخاص والعام من الذين كانوا براء من الوان الإغراء المزجاة للزعماء . غير

أن عامة الحند لم تكن لتستطيع أن تتخلف عن الحموع حين الأوبة إلا إذا وجدوا نفقات تعينهم على العودة إلى أوطانهم وكثيرا ما أعربوا عن سخطهم على الأغراض الحفية للحملة ، ولكن شد ما كانوا عليه من عجز عن فرض إرادتهم على الزعماء ردعا لسياستهم .

وقد لا يعوزنا المثل لما تقدم ببعض ما وقع خلال الحملتين الأولى والرابعة من أن جودفرى بويون ورفاقه من قادة الحملة حين مروا خلال القسطنطينية سنة ١٠٩٧ ــ أقسموا للإمبراطور الـكسيوس ( Alexius ) اليمسين عسلى أن تكون جميع الأراضي التي قد يستولون عليها من المسلمين ، تبعا له . ومن الجائز أن القادة لم تكن لهم الخيرة من أمرهم وهم يحلفون هذه اليمين التي تقاضاها الكسيوس ثمنا لتأمين سلامتهم أثناء اجتيازهم الأراضي البيزنطية . على أن الحوادث التي تلت ذلك برهنت على حنث الزعماء بيمينهم وعزمهم على إيقاء المناطق التي غزوها في أيديهم بمثابة اقطاعات لهم من البابوية ، التي كانوا يحاربون في ظاهر الأمر من أجلها . وكلما ازداد اقترابهم من الأراضي المقلسة كلما ازداد وضوحا أن إنقاذهم للكنيسة المقلسة ليس إلا اعتبارا ثانويا؛ فعند تارسس ( Tarsus ) وعند أنطـــاكية ( Antioch ) وقعت مشاحنات عنيفة بين القادة بصـــد الأراضي المفتوحـة ، انفصل إزاءها بلدوين عن الجيش الرئيسي ليوسس دوقية له في الرها ، بينا تخلف  أنطاكية ، وذلك خشية أن يسلبه أياها أحد منافسيه . وقد يمم رايموند التـــولوزى ( Raymond of Toulouse ) صوب طرابلس ولم يرضخ للاستمرار في التقدم إلا بالجهد الجهيد . وكانت النتيجة النهائية للحرب التي راح ضحيتها عشرات الألوف من الأرواح هي تأسيس الممالك الأربعة بيت المقدس والرها وأنطاكية وطرابلس ، وكان شغل الحكبام الشاغل فى الثمانين سنة التي أعقبت ذلك هو توسيع حدود تلك المستعمرات وتدعيمها تحت تاج بيت المقدس . وقد عد هوُلاء الأمراء بمثابة أبطال الذود عن الصليب ، وأسست الهيئتان الداوية والاسْبتارية بموافقة الكنيسة لمساعدتهم على الدفاع عن أراضيهم . وبصرف النظر عن الحملات المتعاقبة التي قصد شد أزرهم بها، كانت الأساطيل المحملة بحجاج الجند تأتى كل عام للاشتراك في عمليات الحول . وتعوزنا الأدلة على أن ملوك بيت المقدس أو فياصلهم العظام قد زكوا مراكزهم باتباع سياسة لا تنطوى على الأنانية . ولا يمكن أن يقع اللوم عليهم في ذلك ما دامت الممتلكات التي حكموها كانت بعيدة عما يجب أن يكون عليه استعمارها ، فالفرسان والتجار هم الذين عُروا على ما يجذبهم إلى الأراضي المقدسة وفيها عدا ذلك كان ضعف الممالك الفرنجية محتوما ويزداد سوءا بمشاحنات القوم وسوءالنيسة المتبسادل فها بيهم .

ولقد انقضى ما يربو على الماثة عام قبل أن تبدأ حملة أخرى مسيرها صوب. الشرق ، فالحملة الثانية التي نابهي بها القديس

برنارد يتكليف من البابوية ، كان يعوزها النظام وحسن التوجيه، فما كان إلا أن باءت بالفشل النريع إلى درجة أعقبها رد فعل محسوس مضاد السياسة المثالية التي كانت الحملة نتيجة لها ، فقد أظهرت الأوربا عدم كفاية القوات التي جندت نظرا إلى أن المجندين قد روعيت فيهم دوافع التقوى أكثر مما روعيت كفاءتهم الحربية ، ذلك بالإضافة إلى إماطة النقاب عن وجه الأنانية التي اتسمت بها الإمارات اللاتينية . على أن الزعماء الأساسيين كلويس السابع ملك فرنسا والامبراطور كونراد الثاني ، من الهسير توجيه الاتهام اليهم بعدم الإخلاص ؛ لقد ارتكب كل من هذين الزعيمين أخطاء ذكراء ولكنهما كانا من الإخلاص القضية التي أقلعا من أجلها إلى حد البراء من نقيضه .

وبالمثل في الحملة الصليبية الثالثة ؛ فعلى الرغم من أن نصيبا من الفشل يمكن أن نعزوه مباشرة لمضروب الغيرة القومية التي أظهرتها الجيوش المشتركة في الحملة ، والمشاحنات التي وقعت بين رتشارد ورفقائه، فقد بتي استرداد بيت المقدس الهدف الأساسي المجيش منذ البداية حتى النهاية . وكانت هناك حالات من الحماقة وقعت نتيجة المتدخل الذي لا داعي له من الجيش في المنازعات التي اضطرمت بين المستوطنين اللاتين ، وملابسات أخرى كان فيها الصليبيون عني استعداد المنادرة الأراضي المقدسة بمجرد أن يلوح في الأفق العدر المقبول . على أنه لم يكن هناك ميل إلى جعل الحج مشروعا تجاريا إلا

فى سنة ١٢٠٣ عندما أقلع جنود الحملة الصليبية الرابعة من البندقية تاركين وراءهم المندوب البابوى ومتخذين علانية وصايا انوسنت الثالث وتعليهاته ، وهو الذى كان نداؤه إلى الدول المسيحية المبرر لقيام الحملة بمغامرتها .

لم يبحر مع الحملة ملوك ؛ فالحركة من أول أمرها كانت في أيدى مشاغبي الاقطاعيين ، وكانت الفروسية لا الدين هي الحسسافز عليها ، وكان زعيمها هو بونيفاس منتفرات الحسسافز عليها ، وكان زعيمها هو بونيفاس منتفرات (Boniface of Montferrat) ولى نعمة التروبادور ، وفرسان الجنوب ، والصديق الصسلوق لفيليب دوق سوابيا شقيق الامبراطور هنرى السادس وخليفته على العرش وأعدى أعداء البابا . انتخب بونيفاس لقيادة الحملة بدون موافقة البابا . وكان قد سبق له الاتفساق مع فيليب على تغيير إلى اتجاه الحملة إلى القسطنطينية، وبتى هذا الاتفاق حينا ما طى الكتمان عن الجيش الذي كانت غالبيته من عامة الجند تميل إلى استرجاع عن الجيش الذي كان النبلاء أولو الكلمة الأخيرة على استعداد بيت المقدس ، بينها كان النبلاء أولو الكلمة الأخيرة على استعداد للإقدام على أية مجازفة يوحى بها مجرى الحوادث .

ولقد كان أملهم الأثيل هو غزو مصر التي كانت فريسة أشد اغراء من فلسطين ، وسنجد أن البقية الباقية من الحامية تطالب بأطيب الممار التي يتمخض عنها أى نجاح للحملة. وللحصول على السفن من البندقية أخذ الصليبيون على عاتقهم حصار زارا ( Zara )، وبذلك كان أول عمل حربي لهم هو غزو مدينة مسيحية كل ما جنته هو أنها نافست البندقية على سيادة بحر الأدرياتيك

وفى زارا دعاهم رسل فيليب إلى مهاجمة القسطنطينية وخلع ألكسيوس الثالث عن العرش وإحلال ألكيسوس آخر مكانه ؟ وألكسيوس الأخير هو ابن إسحاق أنجليوس المخلوع وصهر فيليپ . وقد لتى هذا الاقتراح كل التحبيد من البنادقة نظرا للتعصب الذى كان يواجه مصالحهم التجارية فى العاصمة البيزنطية . وكان مفتاح الموقف في أيدى البنادقة طالما كان الجيش لايستطيع التقدم ولا التقهقر سالماً إذا انسحبوا بسفنهم عنه ، وكان في استطاعة النبلاء ــ وهم ليسوا في حاجة إلى الاسبّالة ــ أن يقنعوا الحجاج الآكثر تلهفاً على الذهاب للأراضى المقلسة ، بضرورة قبولهم عرض فيليب ، ذلك العرض الذى يتنافى مع الحالة التي كان عليها ألكسيوس الثالث من الحسن والوفاق مع البابا منتظراً منسم مساعدته للحملة . ولتلطيف شناعة الحيسانة توصلوا إلى وعد يقطعه مغتصب العرش على نفسه وهو أنه بمجرد اعتلائه عرش الإمبراطورية فستكون مساعدته للصليبيين على غزو مصر بالأموال والمؤن والرجال أمراً مقضيا .

وفى السابع عشر من يوليو سنة ١٢٠٣ دخل الجيش القسطنطينية بعد حصار قصير الأمد أعقبه فرار ألكسيوس الثالث وتربع ألكسيوس الرابع على العرش ، وكان الصليبيون لايزالون يتلكأون فى المدينة التى بهرهم رواوها الحارجى ، واجتذبت خيالهم وجشعهم جميعاً . ولما كان الشتاء قريباً على الأبواب ، ولم يكن مرشحهم لعرش الإمبراطورية قد أمن على مركزه بعد ، فقد رأوا أن من الحير أن ينتظروا حتى

الربيع . وقبل موعدهم المضروب ، وعلى الرغم من تأييدهم له ، هوى مرشحهم عن العرش في يناير سنة ١٢٠٤ أمام أحد الثوار الوطنيين . وقد رحب الجيش بفرصة اتحاد الكنيسة الشرقية مع روما وتقسيم الإمبراطورية الشرقية بين رجاله ، وعقد اتفاق مع البنادقة لانتخاب إمبراطور لاتيني كيمنح ربع الولايات ، أما غنائمهـــم من القسطنطينية وفائض أراضي الإمبراطورية فتقسم بالتساوى بين البنادقة وباقى قواد الحملة . ومرة أخرى تهاجم القسطنطينية وتأتى النيران على جانب كبير من المدينة ويتم الصليبيون عملية التدمير بالنهب وإراقة الدماء كيفها اتفق طيلة أيام ثلاثة ، ولم تنج من هذا المصير كنوز الَّكنائس والآثار وتماثيل الآمَاكن العامة الَّتِي لا تقلر بثمن . وكان المعتقد أن الغنائم في مجموعها توازى ثروة أوربا الغربية جمعاء ، ولكن حينها جاءت عملية التوزيع الرسمية ، كان كل نصيب الفارس لا يعدو ثلاثة وعشرين ماركا ، وأصاب القس عشرة ، وحاز الجندى من المشاة خمسة , أما باقى نصوص الاتفاق التي أجل تنفيذها شكلا لحين تصديق البابا ، فقد نفلت بغير انتظار لرده . وقد انتخب مرشح البنادقــــة ، بولدوين كونت الفلاندرز ، لعرش الإمبراطورية وأعطيت له الولايات الأسيوية . أما بونيفاس مونتفرات فقد حصل على مملَّكة سالونيكا ، وتشمل على وجـــه التقريب ولايتي تساليا ومقدونيا ، وذلك على سبيل الترضية له ، وسمح لأتباعه بالاستيطان تدريجاً فيما بين بلاد اليونان وشبه جزيرة المورة . واستولى البنادقة على جزر بحسر أيونيا وجزر السكلاديز وأيجينا والجبل الأسود، وعلى ولايات البانيا وأكارنانيا وأيتوليا ومدينة أدرنه والأراضى المحيطة بها بالإضافة إلى بعض الممتلكات الأخرى الأقل أهمية.

أما البابا ، الذى اضطر للاعتراف بالوضع الراهن ، فقد طالب بإجابة مطالب ثلاثة : الأول هو أن تكون المسيحية الكاثوليكية هي الدين الرسمي للإمبراطورية . والثاني وجوب تسلم رجال الدين التابعين لروما ممتلكات الكنيسة البيزنطية. والثالث أن يواصل الصليبيون حجهم إلى انهاء العام . ولم يجب الصليبيون غير المطلب الأول منها .

وقد انتهت حملة إنوسنت الثالث - كما انتهت حملة إربان الثانى بتأسيس سلسلة من الولايات الإقطاعية والمراكز التجارية . ولم تقع في سنة ١٢٠٤ إلا محاولات طفيفة لتبرير ما أتساه الصليبيون باسم الدين، فقد سلك البنادقة من البداية إلى النهاية مسلك التجار القراصنة واتسموا هم وشركاوهم من ذوى الحسب والنسب بتفاهة المطمع وتقابه أكثر من انسامهم بالحسة المتعمدة والدناءة المقصودة . وكان من البين أن تلك بالحصائص هي الصفات الوجيدة الممكن التخلق بها للاشتراك في حملة صليبية ، وذلك لأن السياسة الصليبية كانت وشيكة الانهيار . ولدينا من القصص ما يلتي شعاءاً على تلك الحوليات التي مرت بالإمبراطورية اللاتينية مهددة من الداخل بالنزاع والتنافس بين البيوتات البارونية ، ومن الحارج بالبلغاريين

وحكام اپيروس المستبدين ، وأباطرة نيقية الإغريق . ومن هذا القصص قصة هنرى الفلاندرز ، ثانى الأباطرة اللاتين (١٢٠٥ -- ١٢١٦) وهو السياسي البنائي الوحيد الذي انجبته الحملة الصليبية، وقصة وليم شامپليت ( William of Champlitte ) الذي اجتاح شبه جزيرة المورة بما لا يزيد عن الماثة فارس وقد نادى به الإغريق محرراً لهم من الظلم ، وأسس إمارة أخايا ( Achaea ) (١٢٠٥ — ١٢٠٥) ثم فقدها بسبب خيانة أحد ضباطه ، وقصة نيقولا أشيولي ( Niccolo Acciajuoli ) المتوفى سنة ١٣٦٥ وهو المالى الفلورنسي اللبي ارتفع إلى أن صار سيد كورنثا وكونت مالطة والحاكم الإداري لأخايا . وقد كان من المكن أن يأتى أولئك الرجال بأعسال ذات شهرة باقية لو أتيح لهم ميـــــدان فسيح . ولكن كان من المقدر آلا يصبح الإغريق المغلوبون على أمرهم لاتينيين على يد حفنة من الحكام والتجار النشطين ، فما أن سنحت الفرصة تلو الأخرى في الانضام إلى جانب نيقية ، إذ فقد اللاتينيون أدرنة وسالونيكا في سنة ١٢٢٢ ، ثم فقسدوا الأقاليم الأسيوية سنة ١٢٢٨ ، واسترد ميخاتيل پاليولوج ( Michael Palaeologus ) القسطنطينيـة سنة ١٢٦١ ، وبقيت تحت حكم أسرته منذ ذلك الحين حتى الفتح العثماني سنة ١٤٥٢ .

أما في بلاد اليونان والجزر فقد ظل المستعمرون على ما

هم عليه من توطيد أقدامهم بعد سقوط الإمبراطورية اللاتينية بأمد طويل . على أن آخر أدواق أثينا من الفرنجة قد قتسل سنة ١٣١١ وهو يحارب العصبة القطلانية ، وهى من جنسد المرتزقة وتتألف من مسيحيين وأتراك . وفى سنسة ١٣٨٠ لقيت أخايا نفس المصير بأن غزتها العصبة الناقارية بعد أن ظلت سنين طويلة خاضعة خضوعاً شائناً لأسرة انجڤين الناپولية. وقد بقيت الولايتان فى حالة من العجز عقب تلك النكبات، ولكن البيزنطيين والبنادقة قد تمكنوا من امتصساص أغى ولكن البيزنطيين والبنادقة قد تمكنوا من امتصساص أغى عشر فحوا ما تبتى من آثار الفرنجة ونظمهم . وقبل قدوم أولئك الغزاة القساة جلا البنادقة وفرسان الاسبتارية بوهم عن شرق البحر الأبيض المتوسط .

وقد اختتمت تلك القصة الرائعة والحلقة الخاطفة من حلقات التوسع الأوربى بالمعاهدة التى عقدها البنادقة مع السلطان سنة ١٤٧٩ ، وبسقوط جزيرة رودس معقل فرسان الاسبتارية فى أيدى الاتراك سنة ١٩٢٧ . ولكنا قد نلحظ فى مالطة إلى مطلع القرن التاسع عشر وجود هيئة صليبية غريبة تحررت من العهود والالتزامات القديمة ، وكان لا يزال مسموحاً لها بمارسة دكتاتورية وسيطة تخايداً لذكرى الخدمات التى أداها أسلافهم للمسيحية . أما الهيئات الأخرى فقد اختفت في أزمنة سابقة ؛ ففر سان الداوية الذين أجلوا عن سوريا

ليعيشوا في أملاكهم بأوربا ويزاولوا أعسسال المصارف ، اتهموا بالهرطقة ، وقضى البابا كليمنت الحامس على هيئتهم سنة ١٣١٧ إرضاء بحشع ملك فرنسا . أما الفرسان التيوتونيون ، فقد بحثوا عن ميدان جديد للاستعار تبعاً لمشورة رائدهم هرمان زالتسا (١٢١٠–١٢٣٩) ووجدوه في حوض نهر الفستولا الأدنى حيث استقروا بتأييد البابا والإهبراطور وملك پولندا لإخضاع السلافيين الوثنيين . غير أنه لمسا وقع الشقاق بينهم وبين ملك پولندا بسبب أطاعهم الإقليمية ألزموا بالاقتصار على حدود ضيقة في شرق بروسيا بعسد سنة ١٤٦٦ ، ولم يرتفع صوت بالدفاع عنهم حين تحول آخر رئيس لهم — وهو من أسرة هوهنتسولرن — إلى المذهب البروتستني وخلف كل أملاك الهيئة لعائلته سنة ١٥٧٥ .

والآن وقد انتهينا من الكلام عن مغامرات أولئك المخاطرين من الفرنجة ، نتحول عن ذاك لنلاحظ انطفاء الجلوات الأخيرة من حاس الجيوش التي أعدت لإمداد الصليبيين في الأراضي المقدسة . لقد أظهر الألمانيون والهنغاريون في الحملة الصليبية الحامسة إخلاصاً جاوز الحكمة بإسناد القيادة العليا للحملة لمندوب بابوى ، وبتنفيذ خطته الطائشة إلى نهايتها المريرة. الدفعت الحملة بأمل القضاء على الإسلام واستتصاله من شرق البحر الأبيض المتوسط ، ولم يكن ليقنع زعاء الحملة أن تبقى دمياط بأيديهم ، بعد أن استولوا عليها ، أو الأراضي المقدسة دمياط بأيديهم ، بعد أن استولوا عليها ، أو الأراضي المقدسة

التى عرضها عليهم السلطان مقابل تخليهم عن دمياط ؛ فقد كانوا يبغون الحصول على كل شى أو يفقدون كل شى فكان أن فقلوا حى دمياط فى النهاية ! لقد ألحق بهم فيضان النيل الذى لم يكن فى حسبانهم هزيمة المضحكات المبكيات فى آن ، وهكذا انتهت الحملة إلى عقبى كفرت فيها الجسارة النادرة عن الجشع والحلاف.

وقام القديس لويس مجملتيه الصليبيتين في سنتي ١٢٤٨ و الامتحدياً المنطق السديد ، حتى اعتقد الناس أنه تتى أحمق ، وشاركهم في هذا الاعتقاد البارونات الذين اشتد ولاؤهم له إلى الحد الذي لم يجسروا معه على خذلان ندائه . ولكن حماقات هذا شأنها تجعل التاريخ شيئاً أفضل من مجرد سجل للجرائم التي تجافي الذوق العام . لم يكن القديس لويس قائداً حربياً ، وكان هجومه على مصر مقدراً له الفشل ، وزاد من النكبة إهمال اتخاذ الحيطة العادية ، فقد كانت حملته على نونس تحت وطأة لفح الشمس في صيف إفريقيا، وانتهت – كما كان متوقعاً لها – بموته وفناء جيشه بالوباء .

هذه الحملات ،حتى لو أخلت كمثل يحتدى ، لم تكن ذات بجدوى ومع ذلك ، فحينا رميت الحروب الصليبية وقادتها بأمض النقد، لم يخل المجال من لحظات في حياة القديس لويس الحيالية تلح بالخاطر إعجاباً به ، منها ما حدث من أنه رفض ــوهو أسير سلطان مصر ــأن يشترى حريته بإحدى القلاع المسيحية رغم التهديد والوعيد بتعذيبه ، ومنها سهره وحيداً بفلسطين يترقب

فى صبر طيلة سنوات ثلاث وصول الإمدادات التى لم يقدر لها أن ترسل أبداً ، ومنها لحظاته الأخيرة وهو على فراش الموت يصلى ليمنحه الله القوة والعون . قد تبلى المثل العليا وتنقضى على حين تبقى ذكرى أولئك الذين حققوها ملكاً للعالم لايبلى ولا ينقضى .

ولو سألنا أنفسنا عن النتائج المحسوسة التي تمخضت عنهما الحروب الصليبية ، حين أضحت الصلاة في الكنيسة المقدسة أسطورة من الأساطير ، وحين أضحى اسم الحرب الصليبية مثلاً لأى مشروع وهمي ، لـكان الجواب هو أن الحروب الصليبية قد أثرت في أوربا بوجـه خـاص تأثــيراً سلبيــا ، وبطرق غير مباشرة ؛ فقد برهنت على خطأ الاعتقاد في نظرية الكنيسة التي تروم تحقيق أهدافها عن طريق الحرب ، ثم أنها خلصت أوربا من فائض شعوبها من ذوى المغامرات الإقطاعية. أضف إلى هذا أنها عجلت بإفقار تلك الأسرات الإقطاعية الأخرى التي ساهمت بنصيب بين الحين والحين في الحرب الصليبية . على أنه من المتعذر إثبات أن الحروب الصليبية قد أدت إلى تحرير القن تحـــريراً إجماليا أو أدت إلى حصول المدن على حريبًها حصولًا تاماً ؛ ولو أن مثل تلك الحملات كان يعنى حقاً الغرض المادى وازدياد الطلب على جمع المال. أما عن تقدم الحضارة الغربية فلم تساهم الحملات الصليبية إلا بالقليل في ذلك ، إذ لم يكن هناك إلا اليسير ليتعلمه الغرب من المسلمين في سوريا ؛ لقد كان تسرب علوم العرب وفلسفتهم

إلى أوربا عن طريق بالرمو وطليطلة حيث اختاط المسحبون بالمسلمين ، وقامت الصلة بينهم على أساس سلمي . أما ألحرب الصليبية الرابعة فقد كان لها شذوذها عن القاعدة العامة ؟ إذ لم يكن من قبيل الصدفة أن الفن وهندسة البناء في البندقية قد تطورا تطوراً سريعاً حين قامت علاقات الصداقة الوثيقة بين الجمهورية والقسطنطينية ، فعن طريق تلك العلاقات وعن طريق دراسة الآيات الفنية التي جلبها الصليبيون معهم إلى ديارهم عاود فنانو البنادقة تأثرهم القديم العهد بالطبيعة من حيث هي ، وأسسوا مدرسة كلاسيكية في روحها ، مسيحية فقـط في مظاهرها الخارجية لا الجوهرية. أما ضروب المعرفة والأدبالتي ورثتها الإمبراطورية الشرقية عن روما وأثينا فلم تكن تروقف نظر أمراء البنادقة التجار . على أن القرن الثالث عشر شهد في شمال جبال الأالب وخاصة باريس اهتمامآ متزايدآ باللغة والمؤلفات اليونانية من حيث فاثدتها للمشتغلين بالإلهيات أو مجادلي المدرسيين . ومن الناحية السياسية فللحملة الصليبية الرابعة أهميتها من حيث آثرها على توازن القوى في إيطاليـــا ، فبفضلهــا أحرزت البندقية قصب السبق على منافستيها التجاريتين بيزا وچنوا ، ولم تفقد البندقية هذه الأسبقية أبداً ، وقد حعلتها أبضاً في مركز فريد باعتبارها وسطآ بين الشرق والغرب ، ثم أنها وضعتها على رأس إمبراطورية تقارن بإمبراطوريتي أثينـا وقرطاچنه ، وهما القوتان البحريتان في العصر القديم . أما دول شمال أوربا التى حمات عبّ الحروب الصليبية واصطلت بنارها ، فكان تأثرها بتلك الحروب ــ سواء أكان من الناحية السياسية أم من غيرها ــ أقل من تأثر المدن الإيطالية .

## الفصل التاسع

## المدن الحرة

انتشرت المدن الحرة وتناثرت في كل دول العصور الوسطى، وهذه المدن كانت تتمتع بامتيازات خاصة ، ويقوم على حكمها موظفون إداريون . وبعض هذه المدن ــ وخاصة في إيطاليا وجنوب فرنسا وأراضي الراين – يقوم على مواقع بل وداخل أسوار المدن القديمة الحرة (municipia) وهي التي أسستها المهارة السياسية للإمبراطورية الرومانية على نمط مصغر لروما ، وكانت بمثابة مقر للحكم ومدارس للثقافة . غير أنه ــ حتى في إيطالياـــ لا تدين المدنية الوسيطة للعصور القديمة بشيُّ يعدو أسوارها وقنواتها ومدرجاتها وكنائسها ؛ فالحرمانيون الذين أغاروا على أوربا تجاهلوا النظم الرومانية التي قامت في تسلك المدن الحرة ، ولو أنهم كثيراً ما اتخلوا منها معاقل لهم أو مقسراً ملكياً أو مركزاً للإدارة . أما السكان فقد أنزلهم البرابرة إلى مستوى الأقنان ، فأضحوا ملكاً لملك أولأسقف أو لْكُونِت ، وكان يقوم على حكمهم نائب عن الحساكم الذي كان يرأس أيضاً محكمة السيد الإقطاعي . وحتى أواخر العصور المظلمة لم تكن هناك ضرورة تدعو للتفرقة بين المدينة والقرية الإقطاعية التي بها مقر صاحب الفبيعة ، إلا عندما تطورت الحسرف والصناعات وتكونت طبقة من أصحاب المهن التجارية وظلت المدينة الصغيرة بعد ذلك بزمن طويل محتفظة بخصائصها كمجتمع زراعى . وكثير من سكان تلك المدن كان يضيف إلى أرباحه من حرفته أرباحاً جديدة باشتغاله بالفلاحة فى الحقول العامة ورعى الماشية فى المراعى العامة . وكانت الحنازير والدواجن تتغذى بما تلتقطه من الطرقات ،ومن ثم كانت الدور المؤجرة لسكان المدينة ملحقة عادة بساحات ، وسواء أكانت المدينة صغيرة أم كبيرة فإنها كانت ظاهرة غير مألوفة نجافى العادة التيوتونية ؛ فقانونيو، التيوتون أدركوا أنهسم أمام شكل جسديد من أنواع المجتمع ، ولكنهم لم يشاعوا وضع تعريف يحدد هذا المجتمع ، أو وضع قاعدة عامة بشأنه ، مفضلين تناول كل مدينة على حدة باعتبار أن لها خصائصها التى تنفود بها .

حقاً إن التحديد لم يكن أمراً يسيراً لأن المدن الوسيطة اختلفت اختلافاً كبيراً في الحجم وفي نوع الحكم وفي العناصر المكونة لسكانها . على أن المدن تتفق جميعاً في وجه واحد وهو أن أعظم السكان نشاطاً وأكثرهم أثراً في حياة المدينة هم طوائف التجار وأرباب الحرف والصناعات . وليس معنى هذا أن تلك الطوائف تكون الغالبية العظمي من السكان ، فإلى جانب المجتمع الصناعي كانت هناك فئة من أصحاب المصالح الأخرى ، المختمع الصناعي كانت هناك فئة من أصحاب المصالح الأخرى ، نلك المصالح التي كثيراً ما تناضل ضد سيطرة رأس المال ونفوذه . في المدينة أو بالقرب منها قد يكون هنساك دير أو قلعة أو كاتدرائية أو قصر ملكي يدين له مجتمع المدينة بكيانه . ثم أن

سكان المدينة قد اغتنوا وأصبحوا مستقلين بالاستفادة بالعرف وبالحاية التي أسبغها الإقطاعي الكبير عليهم ، فاشروا الامتياز أو اغتصبوه اغتصاباً . ولكن كان مكانهم لايزال يعتبر في مستوى خدم وأتباع وأنصار الإقطاعي الكبير الذى كان يتحين الفرصة دائماً لاسترداد ما فقد من حقوق الملكية والسلطـــة القضائية . ثم أنه إذا كانت المدينة تقع على حدود دولة أو فى أرض تم غزوها حديثاً فهي بمثابة حصن بقدر ماهي سوق ، إذا يصبح عدد من سكانها فرسانا أو جندا مسلحين يحـوزون أراضـهم بشرط الدفاع عن المدينة ، وهذه الطائفة من السكان لا تكترث طبيعياً بمصالح أرباب المهن والتجار . أما المدن في أقاليم البحر الأبيض المتوسط بما لها من تقاليد عريقة في المجتمع الحضاري، فقد انتقل اليها النبلاء من البقاع المجاورة وشيدوا لأنفـــسهم الدور فى قلبها ، وكثيراً ما تآمروا فيما بينهم لتَكون لهم السيطرة على حُكومة المدينة . وغالباً ما يمر وقت طويل قبل أن تتمكن طبقة من الناس أدركت فكرة الحرية المدنيسة من التغلب على هذه القوى المعادية . ثم أن الامتيازات التي تحصل عليها المدينة بمشقة ، كثيراً ما انتزعت من أولئك الدين تقصيد بهم النمتع بها ، وكثيراً ما ألغيت أو أوقفت وقفــاً على فئة قليلة من الحكام:

ومع ذلك، فإن أهداف المواطنين الأحرار فى ملن العصور الوسطى واحدة لا تتغير من مكان إلى آخر أو من جيل لآخر ، وهى أكثر تجانساً مما قد نقدر لها فى عصور كانت الأخبار فيها تنتقــل من مكان إلى مكان ببط ً. غير أن علاقات كل مدينة بسيدها كانت تسوى والأوضاع تستقر باتفاقية تختلف في كل مدينة عن الأخرى . إن الحال تختلف الآن فى أوربا الحديثة حيث المدينة إقليم إدارى من الدولة وتنظم على نمط واحد ، بينا نجد أن براءة المدينة وإعفاءاتها (Town-charter) في أوربا الوسيطة كثيراً ما كانت تنطوى أيضاً على التسليم بنزوات إقطاعي صغير ورغبساته ومصالحه ؛ بل إن الملوك كانوا يميلون إلى معاملة المدن التي تقع داخل نطاق الدومين الملكي معاملة تسودها روح النفعية الصريحة . هذا بالإضافة إلى أن اللوردات جميعاً كانوا لا يميلون إلى التلخل في شئون المواطنين الأحرار أكثر مما كان ضرورياً لضمان تصريف كافة الأعمال ودفع الضرائب بانتظام تام ، وطالما أنهم ضمنوا ذلك فإن الشئون الداخلية للمدينة كانست تترك لسكانها يتصرفون فيها على الوجه اللدى يروقهم . ولكن ، فيما يتعلق بالشروط الأساسية في الاتفاقات ، كان لكل طرف اتفق اللوردات على أن امتيازات التجارة وحقوق الحيازة تمنح بأمان إذا كان الموظفون الإداريون يعينون بمعرفتهم ويكونون مسئولين أمامهم . وافترض سكان المدينة ـــ من الناحية الأخرى \_ أن الوعد بحقوق الحيازة الجرة والتجسارة الحرة لن يساوى شيئاً إلا إذا كان مشفوعاً بحق انتخسساب كافة الموظفين وأعضاء المجالس .

وكان الانتصار في جانب اللورد حيناً وفي جانب سكان

المدن أحياناً ، وتبعاً لللك كان هناك نوعان من المدن ذات العهود والبراءات الإعفائية : النوع الأول ويشمل الجزء الأكبر من المجتمعات التي تتمتع بامتيازات معينة تحت حكم موظفين إداريين يعينهم اللورد؛ والنوع الثاني ويتكون من تلك المدن الى لا تتمتع فقط بامتيازات ، بل ويحريبها أيضاً ؛ بمعنى أن فثات منها تتعاون على القيام بالحكم الذاتي . والفرق بين النوعين ليس واضح المعالم وضوحاً يكني لإرضاء القانوني في العصر الحاضر ؛ فكثيراً ما تضطر مثلا مدينة حرة لأن تجيز للورد آن يشترك في تعيين الموظفين الإداريين، بينما نجد من الناحية الأخرى ان فئة متواضعة من سكان مدينة أخرى قد تتمتع بسلطة قضائية للحكم في القضايا والمجالفات التي تعرض على المحكمة الخاصة بالمدينة بدون تدخل نائب الحاكم . والنوعان من المدن تتلاشى الفروق بينها لولا أن «الحرية» لا تحوزها المدينة ذات الامتيازات عادة إلا بعملية مساومة طويلة أو بالاغتصاب آخر الأمر . والنوع الذي يتمتع بالحرية والامتيازات لم يوجد إلا في مرحلة متأخرة من مراحل تطور الحكومات البلدية .

وإذا حلنا امتيازات تلك المدن التي تظل تحركها أصابع النبلاء نجد أن أولى الامتيازات في الترتيب الزمني وفي الأهمية هو أمن المدينة الذي يملك الملك وحده أو نائبه أن يمنحها إياه ، وتصبح المدينة بهذا الامتياز محراباً تحميه ضروب خاصة من القصاص والعقاب ينزل بمعكرى صفو هسلا الأمن ، ومثل المدينة في ذلك كمثل القصر الملكي أو هيكل أحد القديسين.

ومواطن المدينة يقف من الملك موقف اليتيم من أمه الثكلي ، فإذا أساء إليه أحد عدت الإساءة ذنباً أرتكب ضد الملك . ويأتى بعد ذلك حق المتاجرة ، فيسمح لمواطني المدينة بأن يستبدلوا ما يستحق عليهم من ضرائب والتزامات بصفتهم أقناناً بإيجار مالي محدد لكي يصبحوا أحراراً في مزاولة ما يدر عليهم أرباحاً تفوق دخلهم من الزراعة . وهم يتسلمون رخصة تبيح لهم سنوياً . وقد أتفق على أن يفصل في جميع الخلافات التي تحدث بين التجار في المعرض أو السوق حسب القانون التجاري الساري في عالم التجارة . هـذا ويمنح جواز أمان لكافة الغرباء الذين يريدون الانضام لأى جانب من الجانبين لأغراض لا يحرمها القانون . وكانت الضرائب المفروضة على المعرض أو السوق يحصلها اللورد في بادئ الأمر ، وكان القانون التجارى يطبق في محكمة اللورد . غيرأن الأمر انتهى باللورد فيما بعد إلى تأجير حق جمع الضرائب وحق نظر القضايا التجارية إلى سكان المدينة . وإذا سمح اللورد للسكان بتكوين نقابة للتجار كما حدث في إقليم الفلاندرز وفي إنجلترا، تتولى هذه النقابة عقد الاتفاقات مع اللورد. ثم أن النقابة كانت تشترى عادة من اللورد مجموعة أخرى من الامتيازات، مثل احتكار الأسواق التجارية والصناعية في المدينة وضواحيها، وحقوق الاستيلاء على كافة السلع والبضائع المستوردة ، وسلطة سن اللوائح التي تحدد الأجور والأسعار وتنظم ساعات العمل وتحافسنطعلي مستوى جودة البضائع المصنوعة.

وإذا كان اللورد أميراً من الأسرة المالكة ، فكثيراً ما يضطر للتنازل عن امتيازات ذات مجال أوسع كالإعفاء من ضرائب الطرق والجسور ومن الضرائب الجمركية في الموانى ؛ وكحق شن إغارات للأخذ بالثأر على العدو الداخلي والحارجي الذي يسلب التجار أو ينتهك حرمة امتيازات المدينة ، وكالحصانة في القضايا المدتية من أي سلطة قضائية إلا سلطة محكمة المدينة.

إن من اليسير على المرء أن يسوق أمثلة عديدة من هذا الطراز من المدن ، غير أننا لا نستطيع أن نذكر هنا إلا بعض المدن التي يزيد تاريخها وعاداتها من معلوماتنا . ومن أقسدم المدن مدينة سانت ركوييه(St . Requier) في إقليم پونتييه ( Ponthieu ) بالفلاندرز وهي مثل ملحوظ للمجتمع الصناعي يرجع تاريخها إلى عهد الأسرة الكارولنچية،وقام على تشجيعها سياسة بيت كبير من البيوتات الدينية . ويعتبر النصف الثانى من القرن الحادى عشر فترة ملحوظة نظرآ للذكاء وبعد النظر اللذين أظهرهما اللوردات الدينيون والدنيويون فى تشجيع نمو مراكز تجارية جديدة كمدينة بريتبي ( Breteuil )النورمانية،التي أسسها أحد صناجيل وليم الفاتح في سنة ١٠٦٠، والتي تستحق منا عناية خاصة باعتبارها نموذجاً قلد على نطاق واسع في انجلترا وويلز وأيرلندا، وكالمدن السوابية آلنز باخ(Allensbach) ورادولفتسل( Radolfszell)التي منحت براءاتها الإعفاثية على يد الدير الكبير في رايشناو ( Reichenau ) بعد ذلك ببضع سنين ؛ وليست هاتان المدينتان إلا شاهدا على الملكة الإنشائية التي تمتع بها نبلاء الألمان . وفي فرنسا حصلت مدينة لورى ان جاتينيه ( Lorris en Gâtinais ) — وهي مدينة تقع في دومين ملك فرنسا — حصلت هذه المدينة من لويس السادس على جملة امتيازات غدت بعدها مقياساً للمدن البورچوازية التي تأسست تحت حكم أسرة كاپيه المباشر .

غير أن البراءات الإعفائية التي قبلها شاكرة المدن الجديدة أو النواة التي تمخضت عنها مراكز الأسواق التجارية فيها بعد، لم تكن كافية لإرضاء مطامح كبريات المدن القديمة . وفي نفس الوقت الذي أخـــذ فيه النبلاء البعيدو النظر يوزعون الامتيازات التجارية يميناً وشهالا ، بدأت بين الطبقات الحضرية فى شمال فرنسا وفى إقليم الفلاندرز وفى بعض الولايات الإيطالية، حركة تطالب بحقوق على نطاق أوسع، أى بلساتير بلدية «حرة» من النوع الثاني الذي سبق ذكره . لقد كانت الصبيحة العامة في تلك المناطق هي الرغبة في التمتع بنظام والقومون،(Commune)،وقد الإقطاعية وهي الشكوى التي كثيراً ما تتطور إلى شكوى ضد الكنيسة ما دام أن سيد المدينة في العادة هو أسقف أو مقدم. إن القومون هو نوع من التحالف ( Conjuratio ) ، يقـــسم بالتزامه المتحالفون ويحمل بعض أوجه الشبه بالتآخي السذى قام لفرض هدنة الله (١)، وبالنقابات التجارية(Merchant gilds)، ولكن هذا التحالف له أيضاً بعض المظاهر الهامة ، فهو يقوم

<sup>(</sup>١) أنظر ما سبق صفحة ١٠٢ .

على تحدى أصحـــاب النفوذ ، ويهدف كذلك إلى اغتصاب حقوق تكون من الناحية القانونية مخولة للسيد اللورد أو الشاج . والتحالف أيضاً معاد للطبقات الحاكمة في المجتمع ، وهدف الأعضاء من هذا التحالف هو إقامة شكل من النظام الجمهوري للحكم في مدينتهم . ومعظم هولاء الأعضاء من التجار وأرباب المهن والحرف ، غير أنهم اهتموا بنواح أوسع نطاقاً من نواحي التجارة ، وكثيراً ما صمموا على عدم الساح لأي رجل مها كانت وظيفته أو مهنته أن يبتى في المدينة ما لم ينضم إلى القومون .

أما أصحاب تلك النفوس الجريئة التى وجهت الحركسة القومونية فى هذه المرحلة المبكرة ، فقد أفزعوا معاصريهم بتطرفهم ، ويلحض سلوكهم فكرتنا السابقة عن أن المدنى هو رجل سلام . لقد اعتاد سكان المدن الأحرار فى العصور الوسطى الدفاع عن حقوقهم بالقوة ، وليس من الغرابة فى شى أن تقرر نقابة التجار فى مدينة قالنسيين ( Valenciennes ) أن الأعضاء يجب أن يحملوا أسلحهم إذا ماحضروا إلى السوق، كما ينبغى أن يركبوا جاعات إذا ما ذهبوا إلى الأسواق البعيدة . وسكان مدينتى ميلان وجنت هم طراز واحد فى أطاعهم الإمبراطورية وفى استعدادهم لإنزال الضربات القاضيسة للمسلحهم كلما شبت حرب فى البلاد . وإذا كان سادة تلك للمسلحهم كلما شبت حرب فى البلاد . وإذا كان سادة تلك الملن قد أظهروا سخطهم وعدم رضائهم عن هذه الحركة، فقد تبينوا أنهم بعملهم هذا قد أثاروا على أنفسهم حفائس فقد تبينوا أنهم بعملهم هذا قد أثاروا على أنفسهم حفائس فقد تبينوا أنهم بعملهم هذا قد أثاروا على أنفسهم حفائس فقد تبينوا أنهم بعملهم هذا قد أثاروا على أنفسهم حفائس فقد تبينوا أنهم بعملهم هذا قد أثاروا على أنفسهم حفائس فقد تبينوا أنهم بعملهم هذا قد أثاروا على أنفسهم حفائس فله القد تبينوا أنهم بعملهم هذا قد أثاروا على أنفسهم حفائس فله المناه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المنه الم

سكان الملن . فني النضال من أجل الحريات ، أظهر الحزب القوموني روحاً وشجاعة عاليتين بعيدتين كل البعد عن أن تلحقها الهزيمة ، ولو أن هذه الروح في ساعة النصر كثيراً ما لوثت نفسها بجرائم وحشية انتقامية . ثم أنهم دفعوا بأنفسهم بنشاط وذكاء وسط عداوات قائمة بين طبقات أخرى ذات مصالح مختلفة مساندين الكنيسة في صراعها مع الدولة ومساندين الدولة ضد البارونية ، أو اللورد الضعيف ضد منافسة اللورد القوى . إن سياسة المدن كثيراً ما كانت ذات وجهين ، فهي مادية وانفصالية ولكنها انطوت أيضاً على مثل عليا للعدالة وللحقوق المدنية التي قدر لها أن تسود في الصراع من أجــل البقاء ، وأن تتمخض عن إصلاح سليم في بناء المجتمع . ولم يتحقق البرنامج القومونى بين عشية وضحاها ؛ فالنضال الذي بدأ في القرن الحادي عشر من أجل الحكو مات الحرة ، استمر إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، وكانت قوى الحركة قد أضناها الصراع في شهال فرنسا وإيطاليا قبل أن تبلغ هدفاً في جنوب فرنسا أو في المسانيا . وفي صراع يضطرم أواره فوق مثل تلك المساحة الشاسعة لعدة مثات من السنين كان من الطبيعي أن تعدل المبادئ ، وأن يبتكر كثيراً من النماذج المختلفة لحكومة المدينة . وقد كانت الحركة في أواخر مراحلها سلمية ، وكان المال حجة أقوى من السلاح ، ولم لحظة عن أن تكون أحزاباً جمهورية ، وقد احتكر السلطة

عملياً \_ إن لم يكن نظرياً \_ طبقة نبلاء المدينة . وأما الاجتماعات العامة لسكان المدن الأحرار ــ تلك الاجتماعات التي كانت قوية في الأيام التي كان فيها القومون ثورة منظمة – فقد فقدت أهميتها للريجياً في القومونات القديمة ، ولم يعترف بها على الإطلاق في كثير من القومونات المتأخرة، إذ وزعت سلطاتها بين نقابات الهن والحرف التي كانت تعقد اجْبَاعاتْها كل منها على حدة . ولد صاحب هذا التقليل من أهمية ساكن المدينة العادى نزعة إلى قصر الحقوق المدنية على المرشحين من ذوى الأهلية والحبرة العالية . وفي الواقع تدهورت القومون وكادت تصل إلى مستوى نلابة للحرف والصناعات أو جمعية تعاونية ، وقلوت عضويتها أساسا باعتبارها لقبسا يخول صاحبه حقوقاً خاصة للاتجسار والحصول على إعانة في حالة الفقر . وقد كاد الجانب السياسي لُ نظام القومونات ينسى في الممالك حيث يتغلب سلطــــان للمولة على القوى المركزية المطردة فى المجتمع . وفى تـــــلك القومونات التي لها من العزة والسلطان ما لللول يقوم صراع عنيف بين الأغنياء والفقراء وبين الطبقة الحاكمة والمحكومة ويغدو هذا الصراع عادة طابع سياستها الداخلية .

وعلى الرغم من هذه التغيرات فى المبادئ وفى الروح ، فإن أجهزة الحكومة القومونية تكاد تكون واحدة فى الجميع ، فالسلطة التنفيذية مخولة لمجلس أو لجنة ، يسمى فى إيطاليا مجلس القناصل ( Consules )، وفى فرنسا يسمى المجلس بأسهاء متعددة مثل ( Rchevins ) أو ( jurati ) ، وفى المانيا

يطلق على المجلس( Rath ) أي المحلس، وهذا المجلس يرأسه عمدة يعرف في كل من فرنسا وإنجلترا باسم ( Mayor ) وفي المانيا ( Burgomaster ) ، وهو بمثل المجلس في كافة المفاوضات التي تجري مع السيد اللورد أو الملك أو قومونات أخرى . ثم أنه كان هنــاك مجلس استشارى أو أكثر يمد المجلس التنفيذي بالمشورة إ وتلعب الجمعيسة العمومية في الأنواع القسديمة من القومونات دوراً هاماً ، فهي التي تنتخب الموظفين الإداريين والمجالس، وتقرر الضرائب ، وتراجع حساب المصروفات وتبت أن كل الأمور ذات الأهمية الخاصة . وحيث لا توجد جمعية عومية أو تكون في دور الاحتضار ، تشغل الوظائف بطرية التعيين أو بطريق الانتخاب الذي يجرى في نقابات أرباب المهن والحرف ، بل ويجوز أن تَكُون تلك الوظائف إرثا بحق الميراث الشرعي.وبينها يضمحل الإشراف العام على السلطة التنفيذيا تشتد الغيرة والتنافس بين القائمين بأمور السلطة التنفيذية وتودى إلى بعض التغيرات الوخيمة العاقبة مثل الإكتار من الوظائف، وتقصير أمد الوظيفة ، وإجراء عدد لا يحصى من مراجعات الحساب وتسوياته ، وتنظيم هذا الحزب القوى أو ذاك كدولة داخل دولة . ولكن أمراض وعلل القومونات في مرحلتها الأخيرة من الاضمحلال موضوع لن نعالجه هنا . إن تلك الأمور المعقدة التي تتمثل في دستور فلورنسا في القرن الرابع عشر قد أضعفت الحكومة ، ولكنها لم تجعل حكومة أكثر

حيدة وأشد اعتدالا من حكومة فلورنسا . وما أن وافت العصور الوسطى على نهايتها حتى وجدنا مواطن المدينة الحر على استعداد للترحيب بمقدم نائب الحاكم الملكى ( Bailiff ) أو طاغية يقيم نفسه حاكماً باعتباره الوسيلة الوحيدة لعلاج الاضطراب المستعصى الذى يأتى في أذيال الحرية .

ولنعد الآن إلى دراسة القومون فى فترة نشأته ونموه ، عندما كان لا مخرج غيره أمام الطبقات الصناعية من الفوضى والاضطهاد، وعندما كان الأقنان المتحررون لا يزالون مفتونين بحلم الحرية. ومن الغريب أن الثورة القومونية بدأت بهدوء تام فى نفس المناطق التى صارت فيما بعد مسرحاً لأعنف صراع ، وكانت القومونات هى صاحبة المستولية الأغيرة عنه .

لقد غنمت مدن شهال إيطاليا النسهات الأولى للحرية على فترات متفرقة من القرن الحادى عشر ، وذلك عن طريق المساومات أو بالاغتصاب قسراً ، وقد وصلتنا بعض الوثائق التى تتعلق بهذا الشأن . وفي پيزا نسمع باتفاق بين الأسقف والمواطنين بهذا الشأن . وفي پيزا نسمع بعقتضاه للمواطنين بتكوين جمعيات للأمن ، وبعقد اجتماعات على نطاق واسع ، وبانتخاب القناصل الذين يتعاونون مع الأسقف في الحكم ، بينها نجد في چنوا ... من الناحية الأخرى ... أن القومون يظهر إلى الوجود سنة ١١٢٧ بعد أن فشلت عدة محاولات لإقامة تحالف . ومن المحتمل أن تكون حالة پيزا هي الأكثر اضطراداً من حالة چنوا . وذلك لأننا في العادة نسمع لأول مرة بقومون عندما يكون وذلك لأننا في العادة نسمع لأول مرة بقومون عندما يكون

النظام قد نما وتطور تطوراً كاملاً . وفي أغلب مدن شهال إيطاليا قام القومون على حساب الأسقف ، وكان يعني التغير ــ من الناحية القانونية ــ أن السلطات التي يستمدها الأسقف أو أى سيد كانت تفويضاً من الإمبراطورية وتنتقل من يد هذا الأسقف أو السيد إلى المدينة . وهذا التغيير كان يحدث في أثناء النزاع على حق التقليد العلماني بين الامبراطورية والبابوية، عندما كان الأساقفة على علم بأنهم يرتكبون السيمونية وبعض المخالفات الدينية الأخرى التي جعلت مركزهم مزعزعاً فاشتدت عنايتهم باقناع مواطنيهم بعدم الانحياز إلى الحزب الذى كان ينادى بالإصلاح الديني ،أكثر مما اهتموا بأداء واجباتهـــــــم باعتبارهم موظفين تابعين للإمبراطورية . أما الأباطرة أنفسهم الذين كانوا يحسون بوطأة النزاع مع الإمبراطورية ، فقــد كانوا حريصين على التعضيد بأى ثمن ، ولذلك ساهموا في نجاح الحركة القومونية بمنحهم بعض المدن الهامة عهودآ وبراءات إعفائية . . . .

أما فى شهال فرنسا فلم يكن الموقف فى جانب المدن كما كان فى شهال إيطاليا . حقاً لقد لاءم سياسة آل كابيه فى كثير من الأحيان أن يضعفوا نبيلا جباراً من النبلاء وذلك بأن يضفوا حايتهم على أقنانه الثائرين . غير أن الأساقفة والسادة الدنيويين وقفوا موقفاً عنيداً فى وجه كافة المطالبين بالحقوق المدنية . وكان الملك حليفاً خائراً متقلباً ، يعمد دائماً إلى التنحى عسن تعضيد سكان المدن نظير رشوة ، كما كان يخشى دائماً أن

تمتد الحركة إلى أملاكه . وأياً كان الجانب الذى ينال عطفه فلم يكن فى استطاعة الملك أن يفعل الكثير . أما عندما يصل الأمر إلى حد التشاحن ، لا يستطيع الملك إلا أن يقف بمناى عن الفريقين ويشاهد المعركة . وسنسوق هنا مثلين لبيان المظاهر المعامة لتلك العداوات بين البلديات واللوردات.

أولا : في سنة ١٠٧٠ اضطر الناس في مدينة لبمان( Le Mans) إلى القيام بثورة على حالة الفوضى التى نشرتها البارونية المحلية،وعلى ضروب الاضطهاد التي أنزلها بهم الحاكم الذى عينه الكونت الغائب عن المدينة . كون هؤلاء الناس قومونا واضطروا أعداءهم الجبناء إلى حلف يمين بالاعتراف بالقوءون ، أما أعداءهم الآخرون فقد شنقوهم أو سملوا أعينهم . ثم أنهـــم قاموا بحرب منظمة على القلاع المجاورة واستطاعوا الاستيلاء عليها الواحدة بعد الأخرى وأحرقوها عن آخرها . وعلى قول أحد مؤرخي العصر في حوليته، حدث هذا في فترة الصوم الكبير، بل وفى الجمعة الحزينة ! ولم يعتقد السكان أنفسهم أن هناك الصليبية ضد الفوضى . وذات مرة عسلما ذهبت جنودهم لمهاجمة إحدى القلاع ، حملوا الأسقف ورجال الدين على السير في الطليعة حاملين الصلبان والأعلام والرايات المقدسة. غير أنه بعد مضى فترة انقلب الحظ ضد القومون فهزمت جنوده ، وتمكن قائد جنود الكونت من استرجاع القلعة الى تتحكم في مدينة ليمان ، وقد عرض المواطنون ولاءهم لكونت

أنچو إذا خلصهم من مأزقهم ، فخف الكونت لنجلتهم ولاذ الحاكم بالفرار وسلمت الحامية ودمرت القلعة مباشرة . ولكن قبل أن يسوى المواطنون علاقاتهم المستقبلة بكونت أنچو ، ظهر جيش انجليزى يقوده وليم الفاتح صاحب السلطة الشرعية ، فانسحب الأنچويون واضطر المواطنون تحت ضغط الموقف إلى فتح الأبواب للملك . ولما لم يشأ الملك أن يويد الا الحريات القديمة ، فقد انتهى وجود القومون انتهاء مفاجئاً سنة ١٠٧٣ .

ثانياً: قامت في لاءون ( Laon) بشهال فرنسا في الجيل التالى ثورة أشد توحشاً وأقسى وبالا ضد سوء حكم الأسقف . كان اسم هذا الأسقف والدريك ( Waldric ) ، وكان وزيراً من وزراء هنرى الأول ملك انجلترا ، وقد انتخبه مجمع لاءون الديني سنة ١١٠٦ من أجل الثروة العظيمة التي جمعها بطرق غير شرعية خلال فترة قصيرة من حياته الإدارية . ولقد أنفق قلراً كبيراً من ثروته الخاصة في الحصول على موافقة البابا على انتخابه الذي ثم بطريقة غير مالوفة . أما البقية الباقية فقد بعثرها في حياة بذخ وصخب ، وعندئذ عكف الأسقف على استغلال حقوقه باعتباره سيد لاءون، وكانت الضرائب الفاحشة التي فرضها والدريك مثار وكانت ضواحي المدينة مكتظة بقطاع الطرق واللصوص ، وكانت ضواحي المدينة مكتظة بقطاع الطرق واللصوص ،

بداخلها . وفي النهاية اغتنم المواطنون فرصة غياب الأسقف بإنجلترا وأعلنوا قيام قومون في مدينتهم . ولما عاد الأسقف اضطر لقبول الوضع الراهن والاعتراف بالقومون فى مقابل مبلخ كبير من المال . غير أنه ، ليعوض نفسه عما فقده ، خفض قيمة العملة المحلية حتى غدت لا تساوى شيئاً . ثم أنه تشني من المواطنين بأن ارتكب جريمة شنيعة، إذ ادعى أنه اكتشف موَّامرة على حياته، فقيض على رئيس المجلس البلدي وسلط على الرجل البائس عبده الأسود ليسمل عينيه. وهذا العبد يتخذ منه الأسقف حارساً خاصاً وجلاداً في نفس الوقت . وقــــــ رفع أصدقاء العمدة الأمر إلى البابا ، ولكن الأسقف كان أسرع منهم بالذهاب إلى هناك حيث قص على البابا الرواية على طريقته، فتمكن من تبرثة نفسه بالرشوة . وبنفس الطريقة حض الأسقف الملك على القضاء على براءة المدينة الإعفائية ، وبذلك بدأ أن الأسقف سيد الموقف . ولكن تآمر مواطنو مدينة لاءون على قتله بينها كان موكبه متجها نحو الكاتدرائية، لولا أن تمكن الفرسان من انقاذه بصعوبة ، ومن ثم رأى أن من الضرورى أن ترابط جاعات جلبها من ضياعه لحراسة قصر الأسقفية . وقد ظل الأسقف على عجرفته وأخذ يتباهى بقوته وسطوته وبفداحة الترضية التي سيكرههم على دفعها ، بل تمادى بقوله إن الوقت قد حان لعبده الأسود أن يجدع أنوف معظم المواطنين المحترمين ، وبذلك لن يجرؤ السكان على التذمر وإظهار ألمهم .

ولم يطل الأمر بالأسقف حتى صبوا عليه جام غضبهم، فهجم رعاع المدينة على قصره وقتلوا حراسه ودخلوا القصر فوجدوا أن الأسقف قد لِحاً إلى وبدروم، القصر ، متخفياً في زي فلاح ومختبثاً في أحد البراميل الفارغة، فجروه من شعر رأسه وقطعوه إرباً في الطريق سنة ١١١٢ . ولما هدأت الحالة ارتاع المواطنون من غضب الملك المنتظر إنزاله بهم ، ففر أولئك الذين شعـروا بجرمهم من المدينة التي لم يبق فيها إلا نصف سكانها ، وانقض البارونات والأقتان من القرى المجاورة على مدينـــة لاعون كالغربان ونهبوا المنازل الخالية من سكانها وقاتل بعضهم البعض الآخر من أجل الغنائم . ولمدة ستة عشر عاماً عاشت البقية ـ الباقية من السكان حياة تعسة كمجرد أقنان لخلفاء الأسقف والدريك ( Waldric ) . وفي سنة ١١٢٨ سمح الملك لهم بالاتحاد تحت حكم عمدة، وذلك من أجل المحافظة على الأمن العام ، غير أنه رفض أن تسمى. المدينة وقومونا، وبذلك ظلوا خاضعين لسلطة الأسقف القضائمة.

ومن حسن الحظ أن مثل تلك المآسى من الاضطهاد والانتقام كانت نادرة فى شمال فرنسا ، ولو أنها كانت ظاهرة تكشف عن أسوأ الأخطار وأحسن الأعذار لقيام الحركة القومونية . ولم تكن ترجع ندرة هذه المآسى إلى أن الاضطهاد كان نادر الوقوع ، ولكن لأن الثورات لم تكن تحقق الأهداف التى تقوم من أجلها ؛ فبدون تصديق الملك لم يكن أى امتياز يمنحه سيد المدينة يساوى القصاصة التى يكتب عليها ، ولم يكن

من مصلحة الملك أن يغتفر انتهاك الحرمات ، أو يرضى عن الائتَّارِ العلني ضد اللوردات الإقطاعيين ، ومن ثم فضـــل مؤسسو القومونات في شمال فرنسا الا تخرج فورتهم عن نطاق القانون ، فقد استنجدوا بالملك الذي حطم ــ لاعتبار مناسبــ حقوق السيادة التي بيد اللورد ببضع جرات من قلمه . ولم يَكن هذا مستبعداً منه بعد أن صاغ مستشاروه القانونيون النظرية التي تقول إن أهل القومونات إن هم إلا مستأجرون لدى التاج، عرضة للخدمة وللضرائب حسب مشيئة الملك . ومنذ أواخر القرن الثاني عشر كان هناك ولاء متين الروابط بين الطبقة الثالثة (العامة) والملكية الفرنسية ، الأمر الذي كانت فيـــه فاثدة للملك بوجه عام أكبر مما كان فيه للقومونات . وأيسام حكم لويس التاسع وخلفائهمن بعده حينًا قضى على شوكة الإقطاعيين، قام القومون عقبة في سبيل الحكم المركزي . وبحجة أو بأخرى كتطاحن الأحزاب حيناً وسوء الإدارة المالية للقومون حينــاً آخر، فقدت المدن براءاتها الإعفائية ودخلت تحت حكم نائب الملك. وكان حصول الطبقة الثالثة على حق إرسال نواب عنهم إلى مجلس طبقات الأمة تعويضاً زهيداً ، فقد جر عليهم التمثيل النيابي واجبات جديدة بدون أن ينالوا أي حقوق في مقابلها؛ فالطبقة الثالثة التي نأت والحسد يأكل قلبها عن طبقتي النبلاء ورجال الدين ، لم يكن لها حول ولا قوة إزاء تصميم الملك . ﴿ إِنْ القومونَ عَلَى النَّمَطُ الفرنسي ﴿ فِي الواقِعِ ﴿ كَانَ وَسَيَّلُهُ خاصة لعلاج شر هو في سبيل الزوال ؛ فالنظم القومونية

فى فرنسا كانت نظا غريبة عنها لا تتفق مع تقاليدها القومية ولم تكن ترحب بها إلا الطبقات التى كانت تفتقر إلى الوعى السياسى وليس لديها الموارد المادية للمحافظة على مثلها العليا فى وجه معارضة عنيدة . ومما له دلالة أن البراءات الإعفائية للقومونات الفرنسية كثيراً ما ألغيت بموافقة الجمعيات العامة للمواطنين .

أما فى إقليم الفلاندرز وشهال إيطاليا فقد كان الموقف يختلف عن شهال فرنسا، فهناك كانت المدينة هى الوحسدة الطبيعية فى المجتمع ، وكانت طبقة السكان غنيسة عن طريق تجارتها الحارجية ، وكانت من القوة بحيث تستطيع التفاوض مع سادتها الإسميين مفاوضة الند للند . ومدن مثل جنت (Ghent) وميلان لم تكن متصلة لا بالملكية الفرنسية ولا بالإمبر اطورية، ولملك تأصلت فى السكان عادة الحكم الذاتى . وفى آخر الأمر عندما ووجهت هذه المدن بدعوى الحكم المطلق لأسرة كاپيه أو أسرة الهوهنشتاوفن ، لم تتورع هذه المدن عن الالتجاء إلى السلاح ، والحروب التى خاضها دفاعاً عن استقلالها تكون فصلا لا يخلو من الأجمية فى تاريخ العصور الوسطى .

لقد واجهت مدن إقليم الفلاندرز مشكلة ازدحام السكان؛ تلك المشكلة التي لم تجد لها هذه المدن حلا دائماً لا في الهجرة المستمرة للسكان، ولا في التجفيف المنظم لأراضي المستنقعات. وقبل ذلك بحين من الزمان اكتشفت الطبقة الوسطى في تلك المدن مبدأ عظيما للصناعات الحديثة ، وذلك بالإنتاج للأسواق الحارجية، وبذلك تجنى من الأموال ما لا حصر له ، وتستطيع

عن هذا الطريق أن تبقى الجاعات ذات النسل الحصب في رغد من العيش رغم جلب الإقليم وعدم اتساع مساحته . وقد تدفق العال الزائدون عن الحاجة في الأرياف إلى المدن الفلمنكية تلبية لإشارة أصخاب روًس الأموال ، ووجدوا أعمالا مجدية في صناعة النسيج . ومن سنة ١١٢٧ فصاعداً كانت هذه المدن تساوم كونتات الفلاندرز لشراء حرياتها، وكانت بروخ ( Bruges ) وإير ( Ypres ) ولبل ( Bruges ) وجنت ( Ghent ) هي الوحيدة التي حققت أكبر قسط من النجاح من بين أربعين مدينة مزدهرة تمتعت في نهاية القرن الشاني عشر يقسط كبير من الحكم الذاتى ، ولكنها وجدت أن ملك فرنسا يهدد حريائها . ولمواجهة الحطر أقلعت القومونات الفلمنكية في بحر السياسة العاصف ، فحاربت الملك بـادىء الأمر باسم الكونت ، وكان أول ظهورها كقوة حربيــة في ساحة موقعة بوڤين (Bouvines) سنة ١٢١٤ ، تلك الموقعة المشئومة التي كلفت كونت فران (Ferrand) حريته كما كلفت القومونات زهرة جنودها . أما خلفاء الكونت فران فقد ترددوا في الاعباد على آل كابيه حتى اضطرت القومونات أن تضطلع بشئوسًا الهامة وذلك دفاعاً عن نفسها . وفى موقعة كورتريه (Courtrai) سنة ۱۳۰۲ قلبت القومونات ظهر المحين للتاج، وانتقموا لأنفسهم من هزيمة بوڤين بالقضاء علىالفرسان والجنود الفرنسيين، مظهرين لأوربا التي أصابتها الدهشة أن فن الحرب الإقطاعي قد عنى عليه الزمن وأصبح عديم الجلوى ، وأن المشاة المزودين

بالحراب لا يقلون شأناً أو كفاءة عن أحسن الفرسان المدرعة . ولما وجدت القومونات الفلمنكية أنها وقعت فريسة لكونت خاثن حرمها ثمرة انتصارها التي استحقتها ، أخذت تزيد نار استيائها اشتعالاً في انتظار فرص أخرى ، بينا واست نفسها باضطهاد النبلاء ورجال الدين وكل أولئك الذين شكت في أن لهم ميولا فرنسية، وكاناضطهادها لحميع هؤلاء اضطهاداً وحشياً. وقد هب إدوارد الثالث الطموح لمعونة القومونات الفلمنكية ؛ فبزعامة جاك فان أرتفالمله ( Jacque van Artevelda ) - وهو زعيم شعبي من جنت وأمير يشتغل بالتجارة ــ وقعت القومونات معاهدة مع ملك انجلترا سنة ١٣٣٩ لغزو فرنسا وقهرها . على أن هذا التحالف القصير المدى والسبيُّ الطالع لم يجر إلا الحزاب على التجارة الفلمنكية ، إذ انتهى فجأة سنة ١٣٤٥ بموت أرتفلة، الذي مزقه مواطنوه إرباً وهم على اعتقاد أنه كان يهدف إلى تنصيب نفسه طاغية على مدينتهم : غير أن الأحداث سرعان ما بررت الاقتراحات الجريئة التي كان قد تقدم بها أرتفلده؛ فني سنة ١٣٦٩ تزوجت وريثة كونتية الفلانلـرز من أمير من أمراء العائلة المالكة الفرنسية، فعقد الحزب الفرنسي في الفلاندرز الآمال على هذا الزواج ، وانضمت بروچ (Bruges) سوالذعر والغضب يتملكان الوطنيين ــ إلى جَانب الفرنسيين وذلك للغيرة والتنافس بينها وبين جنت . وقد كانت الغلبة لقوات جنت بقيادة فيليب بن چاك فان أرتفلده، وعقب هذه الموقعة طارد الجنتيون الجيش المهزم إلى بروج ، وأعملوا التقتيل في الحزب للوالى لفرنسا وأخلوا في تخريب المدينةُ . ولم يجرو أي قومون آخر على أن يحذو حذو بروج في سياستها ، أو ينازع جنت السيادة في الفلاندرز . وقد استمر أرتفلده الابن ــ كما كان أبوه من قبل ــ دكتاتوراً لفترة قصيرة على مجموعة من المدن الحرة فى الفلاندرز ، ولكن قواد فرنسا كانوا قد أفادوا من تجاربهم فى حروبهم الشاقة مع إنجلترا ؛ فعند مدينة روزبيكه (Roosebeke) بإقليم الفلاندرز هاجم الجنود الجنتيون سنة ١٣٨٢ علم الفرسان الفرنسيين ﴿ كُمَّا تَفْعُلُ الْحُنَازِيرِ البِّرِيةِ ﴾ ، ولكمم وجدوا أنفسهم محاطين بالعدو الذى سحقهم بأعداده الغفيرة وبتفوقه في الفن الحربي ؛ وحارب الجنتيون في سورة غضبهم باسبَّاتَةُ اليَّاتُسُ الذِّي لا ينتظر رحمة من عدوه . وفي هذه الموقعة سقط ما يزيد عن العشرين الفآ من سكان جنت وتركت جثثهم بغير دفن في ساحة الموقعة وذلك بأمر الملك ، وقد علقت جثة أرتفلده في مشنقة لتكون عبرة لكل زعماء الشعب . وبموت أرتفلده زال حلم مدن الفلاندوز في الاستقلال . ومع أن تلك المدن قد ظلت على حالها من الازدهار فقد قدرعليها أن تخضع على التوالى للبرجنديين والإسبان والنمسويين ، ولم يصبح إقليم الفلاندرز ولاية من ولايات مملكة تقوم على الجنسية الوالونية(١) الا في سنة ١٨٣١ .

<sup>(</sup>١) يطلق لفظ الوالون ( Walloon ) للدلالة على ذلك الجزء من سكان بلچيكا الذين يرجمون الى أصل روماني –كلتي ويتكلمون اللغة الفرنسية . المترجم

إن القومونات الإيطالية لتشبه في صروف الدهر التي مرت بها. مشهداً في مسرحية حافسلا بالحيساة والحركة ، ولكن القومونات تفوق ذلك في الأهمية بالنسبة لتاريخ أوروبا العام، فغي ايطاليا اعترت المثل الأعلى للحرية المدنية غشاوة كماحدث فى إقليم الفلاندرز ، بل وشوه أيضاً بالعداوات الحزبية والمطامع الشخصية وتقلبات العامة ونزواتهم،وشهوة الغزو وغيرة الجمهوريات المجاورة وتنافسها . وكان منأثر ذلك المثل الأعلىأن أصبحت المدن الإيطالية متضامنة ونمت العبقريات الفردية نمواً كبيراً. لقد كانت النهضة الإيطالية هي وقت الحصاد في إيطاليا الوسيطة، وكانت أمسية رائعة ليومكان قد أشرق بالحملة الصليبية الرابعة، وانتصف في حياة دانتي (Dante) وچوتو (Giotto) . وفي القرن الحامس عشر تركزت الكفايات التي كانت قد أينعت بالحياة العنيفة المليئة بأنواع النشاط في الجمهوريات المضطربة ــ تركزت في الفن والأدب . لقد الفنان ، وذلك بنبذ أحــــلام الماضي بالمدينة الفاضلة . غير أن نمو المهارة الفنية كان تعويضا زهيداً عن انكماش ضروب الاهمام بالنواحي الأخرى؛ فقد ذهب الفرد ضحية خلق الفنان، وعاني الفن أيضاً من جراء انفصاله عن الشئون العملية . ومع ذلك فنحن إذا دفعنا إلى نفاد الصبر بضياع الحياة والنشاط اللذين تنطوى عايبها الاضطرابات في ايطاليا العصور الوسطى ، يجب أن نتذكر أنه لولا هذا الجو المشحون بالكهرباء، لما نضجت ضروب الطاقة القومية بهذه السرعة ، ولما تكلست الأعمال الفذة بهذه



السرعة اللاهثة .

إن المدينة الإيطالية التي كانت منذ قديم الأزل ساحة لاجماع خيرة العناصر في المجتمع الإيطالي قد أضحت في العصور الوسطى الحصن الوحيد بين الطبقات الوسطى الإيطالية ، ونوعاً خاصاً من الإقطاع الذي لا يرعى أحرمة القانون ، وقد خدمت المدينة هذا الغرض أجل خدمة . وكان عدد تلك المدن ، وسكانها ومواردها ، وترف السكان وفخامة القصور والمباني العامة ، كانت كل هذه محل إعجاب كل أوربا في وقت كان لا يزال فيه سكان المدن الفلمنكية يعيشون في بيوت خشبية ، وكانت طريقة حاية المدن لا تزال بدائية تعتمد على الأسوار فعلت الكثير لإيطاليا ؛ فبفضل موقع شبه الجزيرة المتوسط التقت التجارة بين شهال أوربا والبحر الأبيض المتوسط في موانيها لتحمل. عبر عمرات جبال الألب التي تقع شمال وادى نهر اليو . وجعلت الجهود المتواصلة التي لا تكل والتي بذلها أصحاب روَّس الأموال والعال من مدن لمبارديا وتســـكانيا مقرآ لصناعة الغزل والنسيج وتقدم العلوم ، وللأعمال المصرفية والمالية ؛ فني كل ميناء من موانى شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيچة والبحر الأسود ، سعى رجال السفن وتجار البندقية وچنوا وبیزا وراء القنص التجاری شأن كلاب الصید وراء فريستها ، وكانوا يقتتلون اقتتال الذئاب من أجل الحصول على أسبقية أو البحتكار،، وكان قانون الحياة الذي يسود البر

والبحر هو التنافس على الأرض وعلى التجارة ، وكانت الحرب أمراً عاديا ، رحب بهسا الإيطاليون في بحثهم عن الثروة ، واعتقد الكثيرون منهم أن الغزو والفتح أقصر الطرق إلى الثراء وأن التجارة تتبع العلم ، وأن غنيمة مجتمع هي خسارة آخر. وفي داخل أسوار المدينة تطاحنت الطبقة من السكان مع الطبقة الأخرى والأسرة مع الأسرة ، فقد كان الشغب والحجازر والإعدام ، الأدوات العادية للحروب الحزبية ، وتسآمرت الأقليات خوفاً من الإعدام ، بيها حكمت الأغلبيات بالإعدام لتمنع التآمر . حقاً كانت حيوية الجمهوريات لا حلود لها ، تنجح تلك الجمهوريات التي – في مثل تلك المطروف – لم تنجح وتردهر فحسب ، بل وأبعدت عنها أقدر حكام أوربا وأعظم قواتها بأسا.

إن مقاومة المدن اللومباردية لفردريك برباروسا لتبين لنا في صورة واضحة خير مظاهر النظام القوموني وأسوأها في نفس الوقت . وفردريك هذا هو أول إمبراطور كون نظاماً للحكم المطلق وطبقه على ايطاليا . وبين سنة ١١٥٤ و ١١٧٦ غير اللومبارديون مجرى التاريخ ، فهدوا الطريق أمام إنوسنت الثالث ليضع قدمه فوق أعناق الملوك ، وأمام إنوسنت الرابع ليقضى على بيت الهوهنشتاونن ، ولم يكن في مقدوراللومبارديين ولا الأحزاب الأخرى المشتركة في النزاع التكهن بأن سيطرة البابوات على الملوك ستكون هي النتيجة التي تتمخض عنها وقفتهم من أجل حريتهم . ولكن شعر الفريقان أن أخطر

القضايا موضع الخلاف رهن بنتيجة هذا النزاع؛ هل تقبل إيطاليا أن تقع على الدوام تحت حكم الألمان؟ هل تصبح البابوية بطريركية ألمانية؟ هل تلغى النظم الحرة فى كل من البابوية والإمبراطورية لتحل محلها حكومة بيروقراطية تتركز فى يدها كل السلطة؟.

إن المسألة لم تأخذ هذا الشكل منذ البداية ؛ فعندما بدأ فر دريك في التدخل في لومبار ديا ، كان يقصد حاية المدن الصغيرة من مطامع ميلان في التوسع ، وإعادة الأمن العام إلى نصابه ، وفحص شكاوى لا تحصى من استعال القوة والغش . وقد استجار به كثير من المدن كمخلص لها من ربقة ميلان ، ولم تقف ضده إلا المدن العميلة لميلان أو تلك المدن التي كانت تتطلع إلى مجاراة ميلان على نطاق متواضع في سياستها . وبالرغم من هذا لم تكن مسألة عقاب القومونات التي أعلنت تمردها حتى أقلها شأذا \_ بالمسألة اليسيرة ، بل ولم يكن من السهل مهاجمة ميلان التي رفضت رفضاً باتاً أن تقدم ترضية عسن أعمالها الهمجية وعدوانها على المدن الصغيرة ، أو حتى أن تتنازل عما كسبته .

لقد كانت هناك صعوبتان تواجهان الإمبراطور :

الأولى: أن أى حرب ضد المدن اللمباردية لابد وأن تكون حرب حصار ، وكان الفن الحربى فى ذلك العصر أكثر تقدماً من حيث الدفاع عنه فى الهجوم .

والثانية : أنه لا يمكن القيام بحرب والسير بها إلى مهايسة ناجحة بدون معونة إيطاليا ، وذلك لأنه كان من المستحيل إثارة إهميام الأمراء الألمان للمشاركة فى حروب إيطاليـــا أو الحصول على معونة كبيرة منهم .

أما الصعوبة الأولى من هاتين الصعوبتين فلم يستطع فردريك برياروسا التغلب عليها ، ولكنه نجح في التغلُّب على الثانية في الفترة المتوسطة للنزاع (١١٥٨ – ١١٦٢) . وفي ذلك الحين كاد فردريك أن ينتصر على العصبة اللومباردية التي تطالب بالاستقلال ؛ فني سنة ١١٥٨ رجع فردريك من المانيا لحصار ميلان بعد أن أخذ الحيطة لنفسه بأن أبرم معاهدات مع منافسات ميلان في إقليم لومبارديا ، وهي المدن التي تقع في إقليم ڤيرونا تلك المدن من حصار مدينة ميلان المنيعة ، ومنع المؤن عنها فسلمت تحت ضغط الجوع بشروط أملاها عليها فردريك . ولم يكن فى تلك الشروط ما يثير الشكوك أو يدعو إلى الحيطة والحذر . لقد كان الأمر المسلم به هو أن يقسم أهل ميلان يمين الولاء لفردريك وأن يحرروا المدن التي كانت تحت سيطرتهم، هذا وقد اشترط فردويك أيضًا أن يكون له قصر في المدينة، وأن تعاد جميع الحقوق الملكية( Regalia ) التي اغتصبها القناصل . ولكن فحوى الشروط الأخيرة لم تظهر واضحة إلا بعد ذلك بشهرين حين أعلن (سياسته المستقبلة) في مجلس عقد في سهل رونكاليا (Roncaglia) . لقد نفي فردريك أنه ينوى أن يجعل حكمه استبدادياً ، ولكنه طالب باحترام حقوقه الشرعية ؛ فباعتباره حارساً علي الأمن العام ، لن يسمح بقيام

حروب خاصة أو تكوين اتحادات بين المدن ، وباعتباره سيداً على البلاد ، وبمقتضى حقوقه الملكية عليها طالب بقائمة طويلة من الحقوق والمكوس أعدها له قانونيو بولونيا نثيجة لكثيرمن الأبحاث التاريخية . وقد اشتملت هذه القائمة على حق تعيين أكبر موظف في كل مدينة ، والسلطة القضائية العليا المختصة بنظر القضايا الاستثنافية والجنائية، والإشراف على دورسك النقود والأسواق والطرق العامة، وحقوق التموين والضرائب. وكان بعض هذه الحقوق غبر معمول بها من زمن بعيد، ومعظمها باشرته المدن نفسها منذ أكثر من خسن عاما. وقد تمسك فردريك بأنه لا جدوى من المطالبة بأى حق يقوم على مجرد العرف ضد مشيئة صاحب التاج. ثم إذا بدأ أن هذا الموقف يليق بإمبراطور كيصتنيان أكثر مما يليق بملك اللومبارديين ، كان لا يزال هناك ما يمكن قوله دفاءاً عن مطالبه بصدد السياسة العامة . فإلى أن ثمود ملكية قوية إلى حكم إيطاليا ، فستضطهد المدينة الأخرى ، وسينهب القوى الضعيف. ولكن مثل تلك الملكية القوية لا يمكن أن تدعم إلا إذا كان هناك دخل كاف مضمون وقفى على السلطات التي ادعتها القومونات لنفسها .

لقد رفضت المدن اللومباردية هذه الشروط ، بل لقد بدأت تردد حتى تلك المدن التى كانت تعضد فردريك منذ البداية لما رأت النتائج المنطقية لسياسته . ولم تكن هذه المدن تميل إلى الاعتراض على أية إجراءات قد يتخذها فردريك ضد ميلان ، ولكن اعتبرت تلك المدن أن معاملة الصديق والعدو على أسام واحد ليس من العدالة في شي . وإذا كان من

السبيُّ أن تفقد المدينة حريتها على يد جارة لها ، فمن الأســوأ أن تفقد المدينة إلى الأبد أملها في استعباد المدن الأخرى ثم ما من مدينة كانت تضمن أن الحكم المطلق الذي يريد فرضه فردريك ــ إذا ما تمكن من البلاد ــ سيكون على الدوام حكماً صالحة ، أو أن الموظفين الذين سيمثلونه سيكونون دائمة من العدل والنزاهة بمكان . إن مطالب الإمبراطور قد تكون إحيا لمطالب قديمة العهد بمعنى من المعانى ، ولكن المدن كانت تعلم... إذا هو لم يُكن يعلم ــ أن ما سمى إحياء الحقوق الملكية كان في الحقيقة معناه ثورة . لقد كان الوقت قد حان تقريباً للتمرد العام ؛ فالولاء قد أعتصر للرجة القطع حين أخذ فردريك في تعيين حاكم مقيم لكل مدينة ، ذا سلطة لممارسة الحقوق الملكية، ولجمع الدخل الآتى منها . ولكن ميلان كانت لا تزال مرهوبة الجانب ومكروهة . ولما ادعت أن شروط التسليم في المعاهدة التي أبرمت حديثاً قد نقضت بقرارات رونكاليا ، ولما طردت المبعوثين الذين أرسلهم فردريك لتنصيب الحاكم، انضمت المدن الأخرى إلى جانب الإمبراطور فيها عدا مدينة واحدة. لقد أصدر فردريك أمراً لمدينة كريما ( Crema ) ـ وهي قومون صغير ــ بتدمير أسوارها فأبت وانضمت إلى جارتها العتيدة ميلان. عند ذلك أصدر الإمبراطور بياناً ضد كلتا المدينتين في أبريل سنة ١١٥٩.، واستدعيت القوات على عجل مِن المانيا، وقد حصل فردريك على قوات أخرى من حلفائه الإيطاليين حى قدرت قواته بماثة ألف محارب ، ورغم هذا فقد أوقفته

مقاومة كريما ستة أشهر ؛ تلك المدينة التي كان قسد بني خطته على أن تخضعها قوة صغيرة ، بينا تتجمع القوات الرئيسية. لحصار ميلان . وقد أيد الهجوم على كريما سكان مدينة كريمونا ( Cremona )المجاورة، اللهين قدموا مساعدتهم لفردريك بتعطيل مجرى الماء الذي يخترق المدينة ، وأمدوه بأشهر مهندسي ذلك العصر على الإطلاق ليصنع له آلات الحصار . وكانت النتيجة أن حوصرت كريما تمامآ واستخدمت كل الطرق المعروفة حتى ذلك الوقت في الهجوم ، فيلي الخندق بالشدات وأحضرت إلى الأسوار قلاع متحركة مبنية من الخشب يزيد ارتفاعها على ارتفاع حصون كريما ، هذا فضلا عن استخدام المنجنيق في الهجوم على الأسوار التي كان المتسللون يقوضونها وهم تحت حاية وقايات ضخمة . ومع ذلك فسرعان ما كانت ترأب الصدوع التي كانت تحدث في الأسوار وترد على أعقابها الحماعات المتسلقة. وكان المدافعون يسخرون من الإمبر اطور بأغنياتهم المشينة، فخرج الإمبراطور عن طوره لأول مرة في حياته وانْعلر إلى الصياح والضجيج ، وأقدم على أعمال تتسم بالقسوة والوحشية. لقد أقسم فرحريك أنه لن يجير أحداً ، وأصدر أمراً بإعدام الأسرى على مرمى البصر من الأسوار ، ثم أنه أمر بوضع الرهائن في سلال وتعليقهم في الأجزاء المعرضة لقلاع الحصار . ومن حسن الحظ ، أن تراخى فردريك عندما اضطر أهل كريما لطلب شروط التسليم تحت ضغط الجوع وحين تخلىعنهم كبير مهنلسيهم. لقد سمح لهم فردريك بالرحيل عن المدينة مع الإذن لكل

من السكان بحمل ما يستطيع حمله على ظهره ، أما الباق فقد وقع من نصيب الجيش الإمبراطورى . وقد كلف فردريك سكان كريمونا بتلمير المدينسة ، الأمر الذي فعلوه عن طيب خاطر . ولما جاء دور ميلان بعد ذلك ، رجع الإمبراطور ــ الذي عجمته التجربة ــ إلى طريقة الحصار ، وهي وإن كانت بطيئة وكثيرة التكاليف إلا أنها لا تقاوم . وفي نهاية فترة من الحصار دامت ثمانية أشهر (من مايو سنة ١١٦١ إلى فبراير سنة ١١٦٢) سلمت المدينة وأخليت من سكانها وقضي علمها بالتدمير . وبينها كان يبدو أن الأمر محال تنفيذه لشدة صلابة الحصون والمتاريس وضخامة الأبنية التي تحيط بها ، إذا بكل مقاومة قد انتهت ، وأمكن حينئد تنفيذ السياسة التي رسمها فردريك فى رونكاليا لكافة مدن لمبارديا . وعلى ذلك رحل فردريك إلى المانيا بعد أن ترك بعض الضباط الذين يثق بهم لإتمام تثنيت حقوقه على المدن الايطالية . وبتى فقط محاولة الوصول إلى نتاثج مع البابا اللي اتخذ موقفاً عنيدًا من الإمبر اطور، ومع النورمان الماكرين في الجنوب . لقد تصور الإمبراطور نفسه بعینی خیاله سیدآ علی إیطالیا ، بل وعلی الحوض الغربی للبحر الأبيض المتوسط .

مرت خمس سنوات طوال دون أن يصل فردريك إلى هدفه، وعند ثذ رجع إلى إيطاليا لينفذ طرد البابا إسكندر الثالث من روما، وذلك في أغسطس سنة ١١٦٧. لقد كان هذا أقصى حد ارتفع اليه حظه، بينها النكبات التي أعقبت ذلك كانت

قاسية ولم تخطر على بال للرجة أن المعاصرين اعتبروها انتشر من الله ؛ فنى الوقت الذى كان فيه فردويك فى روما انتشر وباء كلفه ألفين من فرسانه إلى جانب خيرة حسشاريه ، فاضطر فردويك إلى المسارعة بالهروب من المدينة الموبوءة . وفى طريقه إلى الشهال وجد أن اتحاداً قوياً تكون حديثاً بين مدن لومبارديا يسد عليه الطريق ، وبذلك ظهرت العصبة اللومباردية إلى الوجود . وهذه العصبة هى حلف نظمته مدينة كريمونا التى كانت حتى ذلك الحين أقوى المدن ثباتاً على ولائها للإمبراطور، وهذا الحلف متصل اتصالا وثيقاً بالبندقية التى كان فردريك يعتبرها كمية مهملة . أما عن مرامى العصبة فلم يكن هناك أى يعتبرها كمية مهملة . أما عن مرامى العصبة فلم يكن هناك أى وأدخلوا مندوب إسكندر الثالث لحضور مجالسهم السرية ، ثم أعلنوا أنهم لن يودوا للإمبراطور إلا حقوقه القديمة التى لا جدال فيها.

ولما كان فردريك لا يأمن على نفسه من عاديتهم إذا شعروا أنه بالقرب منهم ، فقد اصطحب حفنة من فرسانه ولاذ بالفرار إلى الشمال متخداً طريقاً دائرياً يخترق ساڤوى ، ولم يهتم أعضاء العصبة بعد ذلك بإخفاء حقيقة نواياهم ، وكرمز لاتحادهم عكفوا على بناء مدينة ألساندريا (Alessandria)نسبة إلى ألد أعداء فردريك على بناء مدينة ألساندريا (غضف إلى هذا أنهم نبذوا رسمياً سنة السكندر البابا الشرعى . أضف إلى هذا أنهم نبذوا رسمياً سنة مرديك المرعى على المراطورية لنظر القضايا الاستتنافية .

ترضية ، وحتى ذلك الحين لم يكن فى مقدوره أن يجمع أكثر من ثمانية آلاف رجل . ومن أكتوبر سنة ١١٧٤ إلى أبريــل سنة ١١٧٥ شغل فردريك في البداية بمحاصرة مدينة الساندريا، ثم في بذل جهود غير مثمرة تنطوى على اقتراحات للتراضي مع العصبة اللومباردية . وما أن وافت سنة ١١٧٥ نهايتها حتى كان فردريك محاصراً في پاڤيا ومعه بقية من جيشه أخذت هي الأخرى فى التناقص . ولما وصلته إمدادات فى الربيع قام بهجوم سريع على ميلان على أمل أخذ مقر قيادة العصبة على غسرة ، ولكن كان قد وصل اللومبارديين تحذير سابق فقابلوه عند لنيانو ( Legnano ) في ۲۹ مايو سنة ۱۱۷٦ ومعهم قوة تفوق قواته بنسبة رجلين لرجل ، واحتدمت الموقعة بين الفريقين . تفرقت طليعة الجيش اللومباردى المكونة من الفرسان قبل هجوم الألمان ، فاندفع الإمبراطور مخترقاً الصفوف إلى قلب موقع العدو حيث كان يخفق علم ميلان محمولا على عربة النصر ( Carroccio ) وفي حراسته فئة مختارة من سكان المدينة أقسموا على الدفاع عن وديعتهم حتى الموت ، وقد اضطرم القتال حولهم لمدة ساعات طويلة . على أن الألمان لم يظهر لهم أثر على صفوف أعدائهم . وأخذت القوات اللومباردية التي كانت قد تفرقت في الرجوع تدريجياً إلى ساحة الموقعة للاشتراك في القتال من جديد . وفي النهاية سقط حامل العلم الإمبر اطوري صريعا ووقع فردريك عن حصانه . أما قوات الإمبراطور فقد سادها الارتباك ظناً منها أن كل شئ قد انهى ، ففرت نحو ياڤيا ووصلها بعد أن تحملت خسائر فادحة فى الفرار تفوق خسائرها فى الموقعة ، ولم ينج فردريك – الذى خلفه أتباعه وراءهم – من الوقوع فى الأسر إلا بالاختباء عدة أيام حتى خلا الطريق إلى يافيا.

لم تكن كارثة لنيانو بالطامة الكبرى ، ولكنها كانت نذير شوم بأن جموءاً من المواطنين هزمت الفرسان الألمان في قتال متكافئ . وقد رأى مستشارو فردريك أنه من البهور متابعة القتال بلا توقف ، في حين أن النفوذ البابوى قد يصبح لله اليد العليا في المانيا في أية لحظة ، فالصلح بأى ثمن مع إسكندر لإبد منه ، وهو لن يقبل صلحاً لا يشمل اللومبارديين . وقد قبل فردريك عن طبب خاطر التسليم بما لا مفر منه فأبرمت معاهدة في نفس السنة (نوفبر ١١٧٦) مع البابا ، وبعد ذلك ببضعة أشهر عقدت هدنة مداها ست سنوات مع اللومبارديين في البندقية ، ثم تحولت هذه الهدنة إلى سلام دائم في كونستانس في البندقية ، ثم تحولت هذه الهدنة إلى سلام دائم في كونستانس في البندقية ، ثم تحولت هذه الهدنة إلى سلام دائم في كونستانس في البندقية ، ثم تحولت هذه الهدنة إلى سلام دائم في كونستانس في البندقية ، ثم تحولت هذه الهدنة إلى سلام دائم في كونستانس في سنة ١١٨٣ .

لقد كانت هناك ترضية للطرفين شكلا ، فالمدن اعترفت بالولاء للامبراطور ، كما اعترفت بالسلطة القضائية الاستئنافية للمحاكم الإمبراطورية ، بينما استبقت لنفسها حقوق المسلك الأخرى وحق انتخاب القناصل . وفي الحق لقد سلم الإمبراطور بكل شي ذي قيمة ، وقد تجاهلت المدن أي اشتراطات ليست في جانبها في المعاهدة التي أبرمت مع فردريك .

وهكذا ظلت الأمور على ماهي عليه إلى أن جاء فردريك

حفيد برباروسا الذيعرف بفردريك الثاني، فورث مملكة الصقلبتين (The two Sicilies) عن أمه وبعد أن استقر له الأمر هناك عكف على التفكير في وسيلة لتوثيق عرى الاتحاد بين ممتلكاته شال جبال الألب وجنوبها . ولكي يحفظ مواصلاته بألمانيا على أحسن وجه ، استعد فردريك لفرض حقوق الإمبرأطورية على المدن اللومباردية ، وكان ذلك في مدينة كونستانس سنة ١٢٢٦ ، فاستيقظت على التو العصبة اللومباردية من سباتها ، وبدأت بضرب حصار على الطرق المؤدية إلى ممرات جبال الألب حصاراً فعالا حتى أن فردريك لم يكن أمامه إلا أن يعتمد كل الاعتاد على قواته الصقلية . وقد تمكن في النهاية من اختراق جناح العصبة بعقد محالفة مع إزيلين دا رومانو (Ezzelin da Romano) طاغية ڤيرونا ؛ الأمر الذي مهد له سبيل المرور من عمر برنر ( Brenner ). وكان رد العصبة على هذا هو شد أزر هنرى ملك المانيا في ثورته على أبيه ، وهكذا بدأت حرب أخرى في لمبارديا . وقد أخذ فردريك بثأر موقعة لنيانو بانتصاره الرائم في موقعة كورتنووڤا ( Cortenuova ) في سنة ١٧٣٧ حيث هزم ميلان ، واستولى على عربة النصر ومز استقلالهم .

غير أن فردريك – كجده فردريك برباروسا – كان مجهداً أشد الجهد من جراء صعوبات حرب الحصار، ومع ذلك فقد قفل راجعاً نحو الجنوب في سنة ١٧٤٠ لإخضاع الولايات البابوية، ثم قام بهجوم آخر على لمبارديا في شتاء ١٧٤٧ – ١٧٤٨، غير أنه منى بفشل ذريع أطاح بآماله وأصاب هيبته بضربة قاضية.

ولمدة خمسة شهور استمر فى حصار مدينة پارما ( Parma ) وكانت المدينة فى آخر رمق لها عندما تصرف فردريك بجاقة بتسريح جزء من جنوده ، فانتهزت حامية المدينة الفرصة وقامت بهجوم اليائس محاولة فك الحصار ، بينا كان الإمبراطور متغيباً فى رحلة صيد ، وقد باغتت بعملها هذا معسكر فردريك القوى التحصين وأضرمت فيه النيران ؛ ذلك المعسكر الذى كان يطلق عليه «معسكر النصر».

استولت حامية پارما على أمتعة فردريك ، بل وعلى مجوهرات التاج ، وذبح أو أسر ما يزيد على نصف جيشه ، وسرى الارتباك في البقية الباقية ففرت إلى مدينة كريمونا في ١٨ فبراير سنسة ١٧٤٨ ، وكان حمّا على فردريك أن ينسحب ، ولم يظهر بعد ذلك في لمبارديا . أما ابنه إنزيو ( Enzio ) الذي تركه ليمثله هناك فقد أخذ أسيرا في العام التالى ، وقضى عليه البولونيون بالاستمرار في الأسر .

توفى فردريك فى سنة ١٢٥٠ ومن هذه السنة يجوز لنا أن نؤرخ تفكك الإمبراطورية واضمحلال القومونات الإيطالية الحرة. إن ما فشل فردريك فى تحقيقه رغم ما توفر له من سند وسلطان فى الهيمنة على كل من صقلية والمانيا قد نجح فى الإتيان بسه عشرون أسرة من الأسرات المحلية الصغيرة ؛ فتى ميلان أتمت أسرة فيسكونتى ( Visconti ) إخضاع المدن الأخرى تحت سيطرتها ، الأمر الذى كانت أسرة ديلا تورى ( Della Torre )

( Scaligeri ) هي التي تولت أمر المسيراث الإمبراطوري ، وفي فيرارا ( Ferrara ) قامت أسرة إستى ( Este )، وفي پادوا ( Mantua ) أسرة جونزاجا ( Gonzaga ) . وهكذا أخذت تطغى موجة المد في الحكم الاستبدادي تلريجيسساً إلى القرن الخامس عشر ، حين بقيت البندقية وحدها تذكر إيطاليا بإمكان التحرر .

وإذا أردنا أن نلم بالمرحلة الأخيرة وأكثرها إثماراً من مراحل تطور الحياة في الملك الوسيطة، تعين علينا أن نوجه أنظارنا لا إلى إيطاليا أو إقليم الفلاندرز بل إلى المانيا ؛ إذ أن النظم الحـــرة حصلت عليها المدن الألمانية في وقت متأخر نسبياً . ومع أن تلك المدن قد تطلعت إلى القومونات اللومباردية لتتخذ منها نموذجاً تحتذى به ، فإنها لم تنجح أبداً في الحصول على مثل ذلك المقدار الكبير من السلطة والحرية ، ولا في جعل نفسها عواصم لولايات أو إمارات صغيرة . إن ملوك أسرة الهوهنشتاوهن مثلهم في ذلك مثل ملوك بيت آل كاپيه الأواثل في فرنسا ، كانوا يشعرون بالمزايا والفوائد التي تعود عليهم من وراء التحالف مع الطبقة الثالثة (الشعب) . غير أن فردريك الثاني اضطر إلى التنازل عن حقه في تكوين مدن إمبر اطورية حرة داخل إقطاعات الأمراء الكبار ، وتركت غالبية المدن للمساومة وحدها مع أسيادها المباشرين من اللوردات . وإلى جانب حرمان المدن من أي مطمح في سيادتها الإقليمية ـ حتى تلك المدن التي كانت تستمد حقوقها من الإمبراطورية ... كانت مستبعدة من المجلس

النيابي حتى نهاية القرن الخامس عشر . إن التجارة فقط هي التي هيأت لتلك المدن منفذاً لتصريف أوجه نشاطها ، ولقد المهمكت في التجارة بنجاح كبير حتى أن أوجز بورج (Augsburg) فى نهاية العصور الوسطى كانت تنافس فلورنســــا كمركز دولى لشئون المال . ثم أن مدن بحر البلطيق قد نمت تجارتها حتى أصبحت تقارن بتجارة البحر الأبيض المتوسط. لقد كانت تجـارة بحر البلطيق هي السبب في ظهور نوع جديد من الاتحاد بين مدن تخضع (Hanseatic League) لنظام البلديات عرفت باسم العصبة الهنسية وكانت نواة هذا الاتحاد حلفاً تكون بين الثغرين الألمانيين ليبك ( Lübeck ) وهامبورج ( Hamburg ) لحاية الحركة التجارية في نهر الإلب ( Elbe ) . وهناك بعض المدن الأخرى التي أغريت بالانضام للحلف . وفى سنة ١٢٩٩ امتصت العصبة الهنسية عصبة جوتلاند ( Gothland ) القديمة التي كان مركزها مدينة وسبى ( Wisby ) . وإلى سنة ١٤٠٠ كان هناك ثمانون مدينة فى العصبة الهنسية ، يقع معظمها فى الجزء الأدنى من وادى الـــــراين ( Rhineland ) وفي سكسونيا ( Saxony ) وفي براندنبورج ( Brandenburg ) وعلى امتداد ســـاحل بحــن البلطيق . ولكن مجال العصبة التجاري كان يمتد من إنجلترا إلى روسيا ومن النرويج إلى مدينة كراكاو ( Cracow )في بولندا. وكانت المدن الهنسية تحت حكم عدة ملوك مختلفين ، وقام الاتحاد بينها لمجرد حاية تجارتها ، غير أن مدن العصبة لم تكن وثيقة الصلة فيا بينها فلم تكن تتصل إلا عن طريق هيئة تمشل هذه المدن ، وتجتمع في فثرات غير منتظمة بمدينة لييك ،

ولم يكن للمندوبين سلطة تلتزم بها المدن التي يمثلونها . وقيد اقتصر الأمر على وجود دخل قليل للعصبة يشترك فيه كسل عضو بنصيب ، ولم يكن لها أسطول ولا جيش قائم ، كما لم تكن هناك وسائل لإجبار الأعضاء الذين يختافون في الرأى مسع الأغلبية سوى استبعادهم من الانتفاع بالامتيازات التجارية . غير أن هذا الاتحاد الذي لم يكن اتحاداً تاماً بمعنى الكامة ، كان يعد قوة مستقلة لتحقيق أغراض معينة ؛ فالعصبة كانت تنظم الحراسة فى بحر البلطيق والمجارى المائية الأخرى والطرق في شمال المانيا ، وكانت تملك المصانع لصناعة الموازين في لندن وبروچ ( Bruges ) وبرجن ( Bergen ) ونوڤجورود (Novgorod ) ، وكانت تبرم المعاهدات التجارية وتشن الحروب إذا دعت الحال ، وقد احتكرت التجارة في بحر البلطيق في القرن الرابع عشر وخطب ودها كافة الشعوب التي لها مصالح في ذلك البحر . وفي القرن الحامس عشر بدأت العصبة في الاضمحلال ، وفقدت أهميتها في عصر الإصلاح الديني ، وقامت دول بحرية جديدة أخذت تنافس العصبة الهنسية مثل إنجلترا والأراضي المنخفضة والسويد والدانيمرك . ولما نمت الحركة الإقليمية في المانيا ، امتصت استقلال المدن الكبرى الأعضاء في العصبة ، وأضحت تجارة بحر البلطيق ــ كتجارة البحر الأبيض المتوسط ــ في مقسام ثانوي حين اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند ، وحين فتحت أعمال كولومبس (Colombus ) وكورتيز ( Cortes ) وپستزارو ( Pizarro ) عالماً جديداً في نصف الكرة الغربي . ١ ــ قائمة بأسماء البابوات في العصور الوسطى.

٢ ـــ مراجع متعلقة بتاريخ العصور الوسطى.

٣ ــ فهرسعام.

## قائمة بأشماء البابوات من مطلع القرن الخامس إلى أواخر القرن الخامس عشر

| Innocent I    | £ \ \ \ - \ £ • \ | إنوسنت الأول          |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| Zosimus       | £14 - £14         | زوسيموس               |
| Boniface I    | A/3 - 773         | بونيفاس الأول         |
| (Eulalius)    | £14 - £1A         | إيولا ليوس «غير شرعي» |
| Celestine I   | 177 - 177         | سلستين الأول          |
| Sixtus III    | £ £ • - £ 77      | سكستوس الثالث         |
| Leo I         | +++ - +++         | ليو الأول             |
| Hilarus       | £7A £7)           | هیلا روس              |
| Simplicius    | AF\$ - 7A\$       | سمپلکي <i>و</i> س     |
| Felix, III    | 743 - 773         | فيلكس الثالث          |
| Gelasius I    | 277 - 277         | جلا سيوس الأول        |
| Anastasius II | 143 - AP3         | نستاسيوس الثائى       |
| Symmachus     | •11 - 11A         | سيهاخوس               |
| (Laurentius)  | 4.0 - 444         | لأورنتيوس وغير شرعى   |
| Hormisclas    | 310 - 770         | هورمسداس              |
| John I        | 770 - 770         | حنـــــا الأول        |
| Felix IV      | 770 To            | فيلكس الرابع          |
| Boniface II   | 077 - 07°         | بونيفاس الثانى        |
| (Dioscorus)   | ۰۳۰               | ديوسكوروس «غير شرعي»  |
| John II       | 040 - 044         | حنيا الثاني           |
| Agapitus I    | 070 - 170         | إجابيتوس الأول        |
| Silverius     | 077 - V70         | سيلقريوس              |

| Vigilius      | 000 - 07V     | فيجليوس              |
|---------------|---------------|----------------------|
| Pelagius I    | 700 - 170     | پلا جيوس الأول       |
| John III      | 180 - 3Va     | حنسا الثالث          |
| Benedict 1    | 0 V 0 - P V 0 | بندكت الأول          |
| Pelagius II · | 09 049        | پلا جيوس الثانى      |
| Gregory I     | 1·2 - 04·     | جريجورى الأول        |
| Sabinianus    | 7.7 - 7.8     | ســـابينيانوس        |
| Boniface III  | 7.4           | بونيفاس الثالث       |
| Boniface IV   | A.F - 01F     | بونيفاس الرابع       |
| Deusdedit I   | • ( F - A ( F | ديوسديدت الأول       |
| Boniface V    | 770- 719      | بونيفاس الخامس       |
| Honorius I    | • 7 r - 47r   | هونوريوس الأول       |
| Severinus     | 74.           | سفريئـــوس           |
| John IV       | *\$7 - 737    | حنسسا الرابع         |
| Theodore I    | 784 - 787     | ئيودور الأول ·       |
| Martin I      | 700 - 789     | مارتين الأول         |
| Eugenius I    | tor - vor     | إيوچنيوس الأول       |
| Vitalian      | Ya7 - 747     | ڤيتاليــــان         |
| Deusdedit II  | 777 - 777     | ديوسديدت الثانى      |
| Donus         | 147 - 141     | دو ٿوس               |
| Agatho        | AYF - 1AF     | أجـــاثو             |
| Leo II        | 7AF - 7AF     | ليـــو الثانى        |
| Benedict II   | \$ A.F 0 A.F. | بندكت الثاني         |
| John V        | •AF - FAF     | حنسا الحامس          |
| Cono          | 7AF - YAF     | كوئـــو              |
| (Theodore)    | 444           | تيودور «غير شرعي»    |
| (Paschal)     | ٧٨٢           | پاســـکال وغیر شرعی، |
| Sergius I     | Y+1 "AY       | مرجيـــوس الأول      |

| John VI          | V V. /                  | حنسا الشادس                  |
|------------------|-------------------------|------------------------------|
| John VII         | $a \cdot V - V \cdot V$ | حنسا السابع                  |
| Sisinnius .      | V•A                     | سيسنيوس                      |
| Constantine      | V 1 p − V • V           | قسطنطين                      |
| Gregory II       | YT1 - Y10               | جريجورى الثانى               |
| Gregory III      | 144 - 134               | جريجورى الثالث               |
| Zachary          | Va7 - V£1               | زخساري                       |
| Stephen II (III) | Y0Y - Y0Y               | ستيفن الثاني (الثالث)        |
| Paul I           | VaV - VPV               | بولس الأول                   |
| (Constantine)    | V74 - V7V               | قسطنطين وغير شرعى            |
| (Philip)         | ۸۴۷                     | فیلیب «غیرشرعی»              |
| Stephen III (IV) | AFY - YVV               | ستيفن الثالث (الرابع)        |
| Adrian I         | V4 VYY                  | أدريسان الأول                |
| Leo III          | 417 - V44               | ليسسو الثالث                 |
| Stephen IV (V)   | 11A - VIA               | ستيفن الرابع (الخامس)        |
| Paschal I        | V/A - 374               | سا پـــكال الأول             |
| Eugenius II      | 3.7.4 - YYA             | إيوچنيوس الثانى              |
| Valentine        | AYV                     | ئىسالىتىن<br>ئىسالىتىن       |
| Gregore IV       | Att - ATY               | ے۔<br>جریجوری الرابع         |
| (John)           | Ažž                     | حنسا «غیر شرعی» .            |
| Sergius II       | AEV - AEE               | سرجيوس الثاني                |
| Leo IV           | 100 - AEY               | ليسو الرابع                  |
| Benedict III     | <b>101 - 100</b>        | بندكت الثالث                 |
| (Anastasius)     |                         | أناستاسيوس «غير شرعي»        |
| Nicholas I       | A7V - A0A               | نيقولا الأول                 |
| Adrian II        | YFA - 7VA               | ياري - ياد<br>أدريسان الثاني |
| John VIII        | AAY - AYY               | حنا الثامن                   |
|                  |                         | _                            |

,

|                    | - 401: 4    |                                          |
|--------------------|-------------|------------------------------------------|
| Marinus I          | 744 - 344   | مارينوس الأول                            |
| Adrian III         | 3 A A 0 A A | أدريسان الثالث                           |
| Stephen V (VI)     | A41 - AA0   | ستيفن الحامس(السادس)                     |
| Formosus           | 124 - 724   | فورمسوزوس                                |
| Boniface VI        | 774         | پونیفـــاس السادس                        |
| Stephen VI (VI)    | 7.04 - 444  | ستيفن السادس (السابع)                    |
| Romanus            | A4Y         | رومسائوس                                 |
| Theodore II        | 444         | تيودور الثـــائى                         |
| John IXII          | 1 1         | حنسا التاسع ·                            |
| Benedict IV        | 1.4- 1      | بندكت الرآبع                             |
| Leo V              | 9.4         | ليسسو الخاس                              |
| (Christopher)      | 4.8- 4.4    | کریستوفر «غیر شرعی»                      |
| Sergius III        | 411- 4-8    | سرجيوس الثالث                            |
| Anastasius III     | 111 - 711   | أناستاسيـــوس                            |
| Lando              | 111 - 311   | لا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| John X             | 111 - A11   | حنسا العاشر                              |
| Leo VI             | 444         | ليو السادس                               |
| Stephen VII (VIII) | 141 - 144   | ستيفن السابع (الثامن)                    |
| John XI            | 170 - 171   | حنسا الحادى عشر                          |
| Leo VII            | 179 - 177   | ليو السابع                               |
| Stephen VIII (LX)  | 984 - 444   | ستيفن الثامن (التاسع)                    |
| Marinus II         | 187 - 187   | مارينسوس الثانى                          |
| Agapitus II        | 100- 127    | أجاييتوس الثانى                          |
| John XII           | 900 - 776   | حنا الثاني عشر                           |
| Leo VIII           | 470 - 475   | ليو الثامن                               |
| Benedict V         | 970         | بندكت الخامس                             |
| John XIII          | 444 - 440   | حنا الثالث عشر                           |
| Benedict VI        | 445 - 444   | بندكت السادس                             |
|                    |             |                                          |

|                        | - Yee                 |                              |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| (Boniface VII)         | 178                   | ببونیفاس وغیر شرعی،          |
| Benedict VII           | 346 - 446             | ندكت السابع                  |
| John XIV               | 4A8 - 4AF             | حثا الرابع عشر               |
| Boniface VII           | 140 - 448             | ـ ـ ـ<br>بونيفاس السابع      |
| John XV                | 117 - 140             | حنا الخامس عشر               |
| Gregory V              | 111 - 111             | جریجوری الحاس                |
| (John XVI)             | 114 - 114             | حناالسادسعشر وغير شرعي،      |
| Silvester II           | 1                     | سيلفستر الثاني               |
| John XVII              | 1 *                   | حثا السايم عثر               |
| John XVIII '           | 1 * * 9 1 * * 8       | حنا الثامن عشر               |
| Sergius IV             | 1 - 1 7 - 1 4         | سرجيوس الرأبع                |
| Benedict VIII          | 1 • 7 4 1 • 1 7       | بندكت الثامن                 |
| John XIX               | 1 . 4.4 - 1 . 4.4     | حنا التاسع عشر               |
| Benedict IX            | 1 . 8 4 - 1 . 44      | بندكت التاسم                 |
| Silvester III          | 1 . 8 0 - 1 . 8 8     | سيلفستر الثالث               |
| Benedict IX (Second    | time) 1.40            | بندكت التاسع والمرة الثانية» |
| Gregory VI             | 1 - 1 - 1 - 1 - 1     | جر پچوری السادس              |
| Clement II             | r3 + 1 - v3 + 1       | كليمنت الثانى                |
| Benedict IX (third tin | me)   • ŧ \ —   • ŧ \ | بندكت التاسع والمرة الثالثة  |
| Damasus II             | 1.54                  | دمسازوس ألثانى               |
| Leo IX                 | 1 . 0 2 - 1 . 2 9 . 1 | ليو التاسم                   |
| Victor II              | 1.04-1.00             | <b>ٹ</b> یکٹور الثانی        |
| Stephen IX (X)         | 1 . 0 4 - 1 . 0 4     | ستيفن التاسع (العاشر)        |
| (Benedict X)           | 1.01-1.04             | بندكت العاشر هغير شرعى،      |
| Nicholas II            | 1001-1101             | نيقولا الثانى                |
| Alexander II           | 1 * 4 4 - 1 * 7 1     | إسكندر الثاني                |
| (Honorius II)          | 1.44-1.41             | هونوريوس الثانية فير شرعي»   |
| Gregory VII            | 1 • 1 • 1 • 44        | جريجورى السابع               |

| (Clement III)  | 111.4.          | كليمنت الثالث وغير شرعى»   |
|----------------|-----------------|----------------------------|
| Victor III     | 7A+1- VA+1      | فيكتور الثالث              |
| Urban II       | 1 • 44 - 1 • 88 | إربسان الثائي              |
| Paschal II     | 1114-1-11       | پاســكال الثانى            |
| (Theodoric)    | 11              | فيودرك وغير شرعى           |
| (Albert)       | 11.4            | ألبرت وغير شرعي،           |
| (Silvester IV) | 1111-11-6       | سيلظستر الرابع دغير شرعىء  |
| Gelasius II    | 1114-1114       | جلا صيوس الثاني            |
| (Gregory VIII) | 1111-1111       | جر يجوري الثامن «غير شرعي» |
| Calixtus II    | 1178-1119       | كالكستسوس الثائى           |
| Honorius II    | 114 1148        | هوثوريوس الثانى            |
| (Celestine II) | 1174            | سیلستین الثانی وغیر شرعی،  |
| Innocent II    | 1184-114.       | إنوستت الثانى              |
| (Anacletus II) | 1172 - 1170     | أناكلتسالثاني وغبر شرعي    |
| (Victor IV)    | 1147            | ڤیکتور الرابع «غیر شرعی»   |
| Celestine II   | 1168-1164       | سيلستين الثاثى             |
| Lucius II      | 1110-1148       | لوسيوس الثانى              |
| Eugenius III   | 1104-1160       | إيوچنيوس الثالث            |
| Anastasius IV  | 1101 - 1104     | أناستاسيوس الرابع          |
| Adrian IV      | 3011-1011       | أدريـــان الرابع           |
| Alexander III  | 1111-1124       | إسكندر الثالث              |
| (Victor IV)    | 1178-1109       | ثیکتور الرابع:فیر شرعی»    |
| (Paschal III)  | 3111 - 4711     | پاسكال الثالث،فير شرعي،    |
| (Calixtus III) | 17/1 - 17/1     | كالكستوسالثالثوغير شرعى    |
| (Innocent III) | 1110-1114       | إنوسنت الثالث ياغير شرعى،  |
| Lucius III     | 11/1 - 4/1/     | لوسيوس الثالث              |
| Urban III      | 1144-1140       | إر بسان الثالث             |

|               | - YeV -     |                         |
|---------------|-------------|-------------------------|
| Gregory VIII  | 1144        | جریجوری الثامن          |
| Clement III   | 1111-1144   | كليمنت الثالث           |
| Celestine III | 1111 - 1111 | للستين الثالث           |
| Innocent III  | 1717 - 7171 | توسنت الثالث            |
| Honorius III  | 1777 - 7771 | ونوريوس الثالث          |
| Gregory IX    | 1781 - 1777 | <u>بریجوری</u> التاسع   |
| Celestine IV  | 1781        | للستين الرابع           |
| Innocent IV   | 7371-3071   | ۔<br>نوسنت الرابع       |
| Alexander IV  | 3071-1771   | سكندر الرابع            |
| Urban IV      | 1771 - 3771 | ر بــــان الرابع        |
| Clement IV    | 0771 - 1571 | كليمنت الرابع           |
| Gregory X     | 1777 - 1777 | بریجوری العاشر          |
| Innocent V    | 1777        | نوسنت الخامس            |
| Adrian V      | 1777        | دریان الخامس            |
| John XXI      | 1744 - 1741 | يئا الحادى والعشرون     |
| Nicholas III  | 171 - 1777  | بقولا الثالث            |
| Martin IV     | 1446 - 1441 | ارتين الرابع            |
| Honorius IV   | 1744 - 1740 | ونوريوس الرابع          |
| Nicholas IV   | 1797 - 7771 | بقولا الرابع<br>        |
| Celestine V   | 1746        | لمستين الحامس           |
| Boniface VIII | 3871-7-71   | ونيفاس الثامن           |
| Benedict IX   | 14.8-14.4   | ندكت التاسع             |
| Clement V     | 1418-1400   | كليمنت الخامس           |
| John XXII     | 1771 - 3771 | منا الثانى والعشرون     |
| (Nicholas V)  | 177 - 1778  | يقولا الخامس.«غير شرعي» |
| Benedict XII  | 3771-1771   | ندكت الثانى عشر         |
| Clement VI    | 1808 - 1888 | كليمنت السادس           |
| Innocent VI   | 1877 - 1808 | نوسئت السادس            |

| Urban V         | 1771 - 1771 | إربان الخامس                 |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| Gregory XI      | 1444 - 144. | جريجورى الحادى عثر           |
| Urban VI        | 1444 - 1444 | إربان السادس                 |
| (Clement VII)   | 1798 - 1771 | كليمنت السابع وغير شرعى،     |
| Boniface IX     | 12.5        | بونيفاس التاسع               |
| (Benedict XIII) | 1878 - 1898 | بندكت الثالث عشر وغير شرعي،  |
| Innocent VII    | 111-        | إنوسنت السابع                |
| Gregory X11     | 1:10-1:7    | جريجورى الثآنى عشر           |
| Alexander V     | 1 : 1 1 : 4 | إسكندر الخامس                |
| John XXIII      | 1810-1810   | حنا الثالث والعشرون          |
| Martin V        | 1841-1810   | مارتين الخامس                |
| (Clement VIII)  | 1474 - 1474 | كليمنت الثامن وغير شرعى      |
| (Benedict XIV)  | 1878        | بند كت الرابع عشر وغير شرعي، |
| Eugene IV       | 1884 - 1841 | إيوچين الرابع                |
| (Felix V)       | 1889 - 1889 | فیلکس الحامس «غیر شرعی»      |
| Nicholas V      | 111 - 111   | نيقولا الخامس                |
| Calixtus III    | 1204-1200   | كالكستوس ألثالث              |
| Pius II         | 1616-1608   | پيـــوس الثاني               |
| Paul II         | 1541-1575   | بولس الثائي                  |
| Sixtus IV       | 1484 - 1441 | سكستوس الرابع                |
| Innocent VIII   | 1447 - 1444 | إنوسنت الثامن                |
| Alexander VI    | 10.4-1147   | إسكئنر السادس                |

## مراجع متعلقة بتاريخ العصور الوسطى

| Atiya (A.S.), The Crusade in the Later Middle Ages.                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - , The Crusade of Nicopolis.                                                    |            |
| Barker (E.), The Crusades.                                                       |            |
| Barlow (Frank), The Feudal Kingdom of England.                                   |            |
| Barraclough (G.), Factors in German History.                                     |            |
| - , Medieval Germany, 2 vols:                                                    |            |
| - , I. Introduction.                                                             |            |
| <ul> <li>II. Essays by German Historians, translated<br/>Barraclough.</li> </ul> | l by G.    |
| - , Origins of Modern Germany.                                                   |            |
| Baynes (N.H.), The Byzantine Empire (H.U.L.).                                    |            |
| Beazley (R.), Dawn of Modern Geography.                                          |            |
| Berlière (Dom U.), L'Ordre Monastique.                                           |            |
| Bloch (Marc), La Société Feodale, 2 vols.                                        |            |
| Boissonade (P.), Life and Work in Medieval Europe, tr.                           | E. Power   |
| Bréhier (L.), Les Croisades.                                                     |            |
| Brentano (F. Funck), The National History of France, vo                          | ols I & II |
| Brooke (Z.N.), History of Europe (911-1198).                                     |            |
| Brown (Horatio), Venice.                                                         |            |
| Bryce (J.), The Holy Roman Empire.                                               |            |
| Butler (W.F.), Lombard Communes.                                                 |            |
| Cambridge Medieval History, 6 vols.                                              |            |
| Coulton (G.G.), From St. Francis to Dante.                                       |            |
| — , The Life of St. Bernard.                                                     |            |
| The Madierral Scene                                                              |            |

, Studies in Medieval Thought. , Life in the Middle Ages.

- Coulton (G.G.), Five Centuries of Religion.
  - ... , Europe's Apprenticeship.
- Crump (C.G.) & Jacob (E.F.) editors, Legacy of the Middle Ages.
- Deansley (M.), History of Early Medieval Europe (476-911).
- Diehl (Ch.), History of the Byzantine Empire, tr. G.B. Ives.
- Dvornik (Francis), The Photian Schism.
- Fisher (H.A.L.), The Medieval Empire.
  - \_\_\_\_ , A History of Europe.
- Fliche (A.), Les Prégrégoriens et Grégoire VII.
- Ganshof (F.L.), Feudalism.
- Gibbon (E.), Decline and Fall of the Roman Empite, (ed. Bury)' 7 vols.
- Gierke (Otto), Political Theories of the Middle Ages, tr. F.W. Maitland.
- Gregorovius (F.). History of the City of Rome in the Middle Ages tr. Hamilton.
- Halphen (L.), Charlemagne et L'Empire Carolingien.
  - \_\_\_\_\_, Einhard's Vie do Charlemagne.
- Hampe (K.), Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und, Staufer.
- Haskins (C.H.), The Normans in European History.
  - \_\_ , The Twelfth-Century Renaissance.
- Hay (Denys), From Roman Empire to Renaissance Europe. 'Heroes of the Nations' contains lives of:
  - 1. Constantine.
  - 2. Theodoric.
  - 3. -- Charlemagne.
  - 4. --- The Cid.
  - 5. -- Saladin.
  - 6. -- William the Conqueror.
  - 7. Edward I.
  - 8. St. Louis.

Hodgkin (T.), Italy and her Invaders.

Huizinga (J.), Waning of the Middle Ages.

Kern (F.), Kingship and Law, tr. S.B. Chrimes.

Laistner (M.L.W.), Christianity and Pagan Culture.

La Monte (J.L.), The World of the Middle Ages.

Lavisse (E.), editor, Histoire de la France, 4 vols.

Lea (H.C.), History of the Inquisition in the Middle Ages.

Lewis (Λ.R.), Naval Power and Trade in the Mediterranean A.D. 500-1100.

Lot (F.), The End of the Ancient World and the Beginnings of the Middle Ages.

Luchaire (A.), Social France at the Time of Philip Augustus.

- The Life of Innocent III.

Moss (H.St.L.B.), The Birth of the Middle Ages.

Myers (A.R.), England in the Late Middle Ages.

Oman (Ch.), Art of War in the Middle Ages.

Ostrogorsky (G.), History of the Byzantine State, tr. Joan Hussey Painter (Sidney), Medieval Society.

- A History of the Middle Ages (284-1500).

Petit-Dutaillis (Ch.), The Feudal Monarchy in France and England.

Pirenne (H.), A History of Europe from the Invasions to the XVIth Century, tr. Bernard Miall.

- , Medieval Cities, tr. Frank D. Halsey.
- Economic and Social History of Medieval Europe, tr. I.E. Clegg.
- , Mahomet et Charlemagne.
- , Histoire de Belgique, vols. I, II, III.

Poole (R.L.), Illustrations of the Medieval Thought and Learning. Power (Eileen), Medieval People.

Powicke (F.M.), Medieval England (H.U.L.).

Previté-Orton (C.W.), Outlines of Medieval History.

- , History of Europe (1198-1378).
- , The Shorter Cambridge Medieval Hisotry, 2 vols.

Rashdall (H.), The Universities of Europe in the Middle Ages. Runciman (S.), History of the Cursades, 3 vols.

, Byzantine Civilisation.

Sabatier (P.), The Life of St. Francis.

Southern (R.W.), The Making of the Middle Ages.

Stenton (Doris Mary), English Society in the Early Middle Ages.

Stephenson (Carl), Medieval History. . Medieval Feudalism.

Tellenbach (G.), Church State and Christian Society, tr. R.F. Bennett.

Thorndike (L.), University Records and Life in the Middle Ages. Ullmann (Walter), Medieval Papalism.

, The Growth of Papal Government in the Middle Ages.

Ure (P.N.), Tustinian and his Age,

Vasiliev (A.A.), History of the Byzantine Empire, 2 vols.

Villari (P.). The Two First Centuries of Florentine History. English translation.

Vinogradoff (Sir Paul), Roman Law in Medieval Europe.

Waddell (Helen), The Wandering Scholars.

Walbank (F.W.), The Decline of the Roman Empire in the West-

Wallace-Hadrill (J.M.), The Barbarian West (400-1000).

Waugh (W.T.), History of Europe (1378-1494).

Webb (C.C.J.), The Life of John of Salisbury.

Whitelock (Dorothy), The Beginnings of English Society.

Whitney (J.P.), Hildebrandine Essays.

## مراجع عربية

أومان (ش.) الإمبراطورية البيزنطية

تعريب مصطفى طه بلىر .

بينز (نورمان) الإمبراطورية البيزنطية

تعریب حسین مؤنس

ومحمود يوسف زأيد

پاور (أيلين) نماذج بشرية من العصور الوسطى

ترجمة محمد توفيق حسين .

ديل (شارل) البندقية جمهورية أرستقراطية

تعريب أحمد عزت عبد الكريم

وتوفيق اسكندر

ديورانت (ول) قصية الحضارة

ترجمة محمد بلىران

المجلد الرابع (عصر الإيمان) الأجزاء (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ وهي الأجزاء

الَّى ظهرت حنَّى الآن .

راْوس (ا. ل.) التاريخ الإنجليزي

نقله إلى العربية محمد مصطفى زيادة

رستوڤتزف (م.)

تاريخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعي والإقتصادي

ترجمة ومراجعة زكيعلى ومحمد سليم سالم

سعيدعبدالفتاح عاشور قبرس والحروب الصليبية

ومحمد أنيس

سعيدعبدالفتاح عاشور النهضات الأوربية في العصور الوسطى وبداية الحديثة .

فشر (ه. أ. ل.)

تاريخ أوربا في العصور الوسطى نقله إلى العربية في قسمين

محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريبي وابراهيم أحمد العدوى .

يوسف كرم

تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط

كوپلاند (ج. و.)

الإقطاع والعصور الوسطى بغرب أوربا نقله إلى العربية محمد مصطنى زيادة

کولٹون (ج. ج.)

الديريه أسبابها ونتائجها ترجمة جال الدين الشيال والمجلد الحادي عشر (ديسمبر سنة ١٩٥٧) من مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية) .

## فهرس عام

(1)

الإبرو (نهر) ۹۰ أبلارد ١٤٥ ، ١٤٦ آبن رشد ه ١٤٥ اپیروس (حکام) ۲۰۲ أيوليا ٧٩ ، ٨٤ الأتراك ١٦١ الأتراك السلجوتيون ١٩١ ، ١٩٢ أتولف ۴۰ ، ۳۳ ، ۲۳ أتيلا ٢٣ ١ ٥٣ آثلبرت ۲۲ أثينا ٢٠٧ ه ٢٠٧ اجبرت ۲۲ ، ۹۹ ، ۷۸ أجسطس ١٩ ، ٢٠ ، ٩٣ أجسطين (القديس) ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ آخن ۸۹ أخايا (إمارة) ۲۰۲ ، ۲۰۳ الأدرياتيك (عر) ١٦٢ أدالبرت (القديس) ٨٦ ، ١٢٧ ادليد ۷۷ م ۸۱ ادوآکر ۱۵ ، ۳۵ ادرین ۳۲ ادو أرد (الأمير الأسود) ١٥٨ ، ١٥٨ ادرارد الأولّ ه ١٥٠ ، ١٧٤ ، ١٨٧ أدرارد الثالث ١٠٦ ، ١٥٨ ، ١٨٢ ، ٢٣٠ أدرنة (مدينة) ٢٠٢ ، ٢٠١ أرازبوس ۱۱ أربان الثاني ١٠٧ و ٢٠١ أرسطو ۸۲ ، ۱۶۵ ، ۱۶۲ أركاديوس ١٧ أريحيس هه أرنولت ۱۸ الأرمنياك (حزب) ١٥٨

```
أريوس ١٢٢
                                          الأربوسية ١٢٣ ، ١٢١
                                           الأريوسيون ٢٤، ٢٤
                                               أرنولد برشياه ١٤٥
                                           أراجون ١٥٨ ، ١٥٩
                                                   أرتفلده ههد
                                                   أرجون ١٨٩
                                           إزيلين دا رومانو $٢٤
                                        أسترازياه ٤٤٤٤٤ ١٥٠
                                             استي ( أسرة ) ۲٤٦
             اسكندر الثالث (بابا) ۱۲۸ ، ۱۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۱ ، ۲۶۳
                                         الإسبتارية ١٩٦ ، ٢٠٣
                                                  الأسكندر ٢٢
                                        الاسكندرية ١٢١ ، ١٢٢
                                                   الإغريق ٧٥
                                               الأفارهه، ٢٥
                                                 أَقْنتين (تل) ٨٦
                                             إثيسًا (جزيرة) ١٩٠
أتطانيا ٢٤ ، ٢٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ٥٩ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٥٨ ، ١٥٨
                                                   القاهرة ١٨٣
                                            أكويلايا ٧٧ ، ١٢٩
                                          أكارنانيا (ولاية) ٢٠١
                          الإلب (نهر) ٥٧ ، ١٨٥ ، ١٨٩ ، ١٩٣
                               الألب (جبال) ۲۹۴ ، ۲۳۳ ، ۲۹۴
                                               ألب أرسلان ١٩١
                                 الألبجنسيون ١٤٧ ، ١٥٤ ، ١٨٧
                                              البانيا (ولاية) ٢٠١
                                                البرت الدب ١٨٥
                                                آلرك ٧٨ ، ٧٩
                                           البرتوس ماجنوس ١٤٦
                                    السائدريا (مدينة) ۲۶۲ ، ۲۶۲
                                                ألفرد ٣٢ ، ٧١
                                        الكسيوس (امبر اطور) ه ١٩٥
                                              الثالث ١٩٩
```

```
ألكسيوس الرابع ١٩٩
                               و (ابن أسحاق أنجيلوس) ١٩٩
                                               إليوثيروس ١١٧
                                                    أمالني ٧١
                                          الامارات الروسية ١٦٠
                                     الإ مارات الاسكندنافية ١٦٠
                                                الأمويون ١٨٨
                                          إساب ۲۳۹ ، ۲۳۹
                                                إن (بر) ١٨١
                                               أذاستاسيوس ٢٤
                                          انا نیی (معاهدة) ۱۳۸
                                     أنجفين (أسرة) ٢٠٣ ، ٢٠٣
                                              أنجليا الشرقبة ٣٢
                                     أنجر ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧
                                           أنجو (كونت) ٢٢٤
                                                  الانجلز ٣٢
                                             أنزيوه الأبيا
                                          أنشتروت (موقعة) ٧٤
                                          أنطاكية ١٢١ ، ١٢٢
                                     إنوسنت الأول ١٧٤ ، ١٢٥
                       إنوشنت الثالث ۱۱۱ ، ۱۶۸ ، ۲۰۱ ، ۲۳۴
                                           إنوسنت الرابع ١٤٥
أوتوالأول (المغلم) ٧١، ٧٧، ٧٧، ٧٥، ٧٧، ٧٨، ٨٠، ٨٠،
                         أُوتُو الثاني ٨٧ ، ٨٩ ء ٨٨ ، ٨٥ ، ٨٧
    أوتر الناك ٢٨ ، ٨٣ ، ٨٥ ، ٨٨ ، ٨٧ ، ١٠٧ ، ١٠١ ، ١٣١
                                            أوتوكار الثاني ١٦٢
                                            أردو (القديس) ٧٣
                                     الأودر (بر) ١٨٥ ، ١٨٦
                                           أوجزبورج ٢٤٧ ،
                                        إيبر (مدينة) ٢٢٩
                                                  أيتيوس 1
                                          أَيْتُولِياً (ولا ية) ٢٠١
                                         انجسه (عر) ۲۲۲ ،
```

```
أيجينا (جزر) ٢٠١
                                  إيرنايوس ١١٧ ، ١١٨
                                          ايزيلور ١٣٠
                                          أيستولف ٢٤
                                              ليود ١٨
                                   إيوچنيوس الثالث ١٤١
                                       أيونيا (محر) ٢٠١
                      (4)
                             بابئېر ج (اسرة) ۱۸۷ ، ۱۸۷
                                      پارما (مدينة) ٧٤٥
                                            يادوا ٢٤٢
                                             یاری ۸۶
                                            ياريس ۲۸
                                   يارسيقال (ملحمة) ١٠٩
                                            باقاريا ٩٩
                    البافاريون ۳۰ ، ۳۱ ، ٤٤ ، ۷١ ، ۵٠
                  ۲۶۳ ، ۲۶۲ ، ۷۹ ، ۲۰ ، ۳۹ اسمیال
                                     پالرمو ۲۰۷
بالدولت أيرنهد ۸٤
                              ين ٨٤ ، ٩٤ ، ٥٠ ، ٣٥
                                 پين القصير ١٢٧ ، ١٢٨
                                          برارك ١٠٩٠
                                              بتاثيا ١٤
            براند نبورج ۷۶ ، ۱۸۵ ، ۱۸۹ ، ۱۸۷ ، ۲٤۷
                             البرانس (جبال) ۱۸۸ ، ۱۹۳
                                     بریتی (مدینة) ۲۱۵
                                     برتراند دجسلين ١٥٨
                                     برجن (مدينة) ٢٤٨
برجاندیا ه ٤ ، ه ٩ ، ٩ ، ٩ ، ٩٧ ، ٨ ، ه ١٠٥ ، ١٨٨ ، ١٠٥
771 : 177
    برنار (القايس) ۱۱ ، ۱۰۷ ، ۱۳۲ ، ۱٤٠ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲ ، ۱۴۲ ، ۱۴۲
```

```
برنجر ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۹
                                      برنجر التورى ١٤٦ ، ١٤٦
                                                برنر (بر) ۲۴٤
                      برویج (مایئة) ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱ ، ۲۶۸
يروڤائس ٤٤ ، ٧٤ ، ٥٩ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ،
                                                   البريتون ٧٥
                                                البروسيون ١٢٧
                                                  بریتانی ۱۰۵
                يطرس الرسول ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١٢٥ ، ١٢٩
                                        بنداد ۱۹۲ ، ۱۸۲ ، ۱۹۱
                                              یلا تیا (موقعة) ۲۲
                                       اليلانتاچنتيون ١٦٧ ، ١٧٢
                                                 بلزاريوس ٣٨
                        البلطيق (بحر) ١٦٢ ، ١٦٣ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨
                                                البلغاريون ٢٠١
                                             البليار (جزر) ۱۸۹
                                    بنفنتر ۳۹ ، ۵۳ ، ۵۶ ، ۷۰
           البناقية ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۰۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۹۳ ، ۲۹۲
                              الينادقة ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٣
                                            بندكت (القديس) ١٤٢
                                           اليو (نهر) ١٥ ، ٢٣٣
                                            بوئيثيوس ٣٦ ، ٣٧
                                                    يواتو ١٥٨
                                       يُواتييه (موقعة) ٢٤ ، ١٧٥
                                     برقین (موقعة) ۱۵۷ ، ۲۲۹ ،
                                                      بون ۱۱
                                              پرنتبيه (إقليم) ۲۱۵
                        بُونِيفَاسِ (القُديسِ) ٤٧ ، ٨٤ ، ١٢٦ ، ١٢٧
                                             بونيفاس الثامن ١٣٣
                                          بونيفاس مونتفرات ٢٠٠
                                                    بولس ١٤٧
                                                 برلنرين هُ٩ٌ٩ٌ
```

```
بولنوين (كونت الفلا ئدرز) ۲۰۰
                     يولندا ۸۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۸۲
                                   بولونيا ۲۹ ، ۲۳۷
                                          190 44
بوهيميا ع٧ ، ٨ ، ١٥٤ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٨٦
                                        بیاتریس ۱۰۹
               بيت المقاس ١٩١ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٩
                      ييزا (مدينة) ۲۰۷ ، ۲۱۴ ، ۲۳۳
                                    بيزنطة ٣٩ ، ٥٠
                                     البيز الطيون ٢٠٣
                   (ت)
                                         تارانتو ۸۵
                                       تاراجونا ١٩٠
                                        تارسس ١٩٥
                            تاكيتوس ٣١ ، ١٥ ، ٩٧
                                          تاسیلو ه ه
                                 ترسيّارة (أسرة) ١٥٨
                              تروا (موقعة) ٢٣ ، ١٤
                       التروبادور (شعراء) ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۰۹
                                   ترير (مدينة) ١٠٠
                                  تساليا (ولاية) ٢٠٠
                           تسکانیا ۲۹ ، ۷۰ ، ۲۳۳
                                         تششر ۱۹۸
                                     التشيكيون ١٦٢
                                   التقليد العلماني ١٩٥
                                            تور ۲۴
                                 تورین ۱۵۷ ، ۱۵۸
                                         تورنيه ٤٢
                            تولوز ۱۷۰
توما الأكويني ۱۱ ، ۱٤٦
                                   توماس كميس ١٣٢
                                        تونس ۲۰۵
التيوتونيون ١٣ ، ١٥ ، ٣٣ ، ٤٣ ، ٢٣٣ ، ١٨٥ ، ١٨٩ ،
```

```
-444-
```

```
تيودور (أسرة) ١٧٦
                                                تيريوس ١٤
                            (ث)
                                     الثورېخيون پي ، ۷۶ ، ۲۳
          ثيودرك ١٥ ، ٢٩ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ١٥ ، ٣٢
                                         ثيودو سيوس ١٧ ٤ ٤٤
                                         تيودور الطرسوسي ١٢٠
                                             ثيوفاتو ٨١ ، ٨٢
                             (ج)
                                            الحارون (نهر) ۲۳
                                      جاريليانو (نبر) ٧١ ، ٨٤
                                               چان دارك ۱۰۸
                                   جاك فان أرتفلده ۲۳۰ ، ۲۳۱
     جربرت أوريلاك (سلفسترالاني) ٨٦.٤٨٠٠ ١٣١ ، ١٣٠ ١٣٠ ، ١٣١
                                   جريجوري الأول ١١٣ ، ١٠١٤
                                            جرتجوري الثاني ٤٩
                                         جرنجوري الخامس ١٣٠
جريجوري السابع ١١٠ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٣٣ ، ١٨٨ ، ١٩١٠
                                        جريجوري (التوري) ٣١
                         الجرمانيون ١٢٦ ، ١٨٩ ، ١٨٦ ، ٢٠٩
                                               الجزويت ١٤١
                              چستنیان ۲۳۷ ، ۶۶ ، ۱۲۹ ، ۲۳۷
          جنت (مدينة) ۱۷۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ جنت
                                                الجنتيون ٢٣١
                                                   جنسن ۸۹
                               چنوا (مدینة) ۲۰۲ ، ۲۲۱ ، ۲۳۳
                                                  الجوت ٣٢
                                                  چوتو ۲۳۲
                                          جودفری بویون ۱۰۹
                                           چورا (جبال) ۱۵۹
                                                  جويته ١٠٦
```

```
جونزاجا (أسرة) ۲٤٦
                                                چولیان ۱۱
                                              جوندو باد ۲۹
                                                 جيين ١٥٨
                                      جلا سيوس ١٢٨ ، ١٢٩
                                                 جيبون ١٠
                                    چيمس العظيم ١٨٩ ، ١٩٠
                         (さ)
                                              علقدونیا ۱۱۱
                         (4)
                                   داجويرت الأول ع ، ه ه
                                         دانتی ۲۳۲ ، ۲۳۲
                                               دائزج ۱۸۰
الداعرك ۲۹
الدائوب (نهر) ه ۱ ، ۱۸ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۹ ، ۵۰ ، ۲۲۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۷
                  الدانيون ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٠ ، ٨٤ ، ١٦٢
                                        الداوية ١٩٦ ، ٣٠٣
                                                درهام ۱۹۸
                                  دقلدیانوس ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰
                                        دمياط ٢٠٤ ٥ ٢٠٥
                                            الدوب (نهر) ۴٤
                                               دورازو ۱۷
                                        الدورانس (بهر) ۳٤
                                           دیریر ۲۰ ، ۵۰
                                     دیلا توری (أسرة) ۲۴۵
                           ()
                                      رادولفتسل (مدينة) ٢١٥
                رايشناو (مدينة) ه٢١
                                       راموند التولوزي ١٩٦
         الرأين (نير) ۳۰ ، ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲۷
                                   الرها ١٩٣ ، ١٩٥ ، ١٩٢
```

```
روتاریس ۱۰
                     رودرك ٢٤
                     رودس ۲۰۳
                رودلف الثانى ٧٦
           رودلف هاپسپورج ۱۹۲
            روز بیکه (مدینة) ۲۱۵
                      رومانيا ٩
         رومولوس أوجيطولس فإ۴
            الرون (نهر) ۳۱ ، ۳۳
               الرونسڤال (عر) ٥٩
      رونكاليا (سېل) ۲۲۱ ، ۲۴۰
                      رولان ۵۰
                 ر مِرْ (مدينة) ٢٤
                ر مي (القديس) ۲۶
(i)
                زارا (مدينة) ١٩٩
                 رُكريا (البابا) ٨٤
                 الزويدرزي ١٥٩
                الساعون (نهر) ۳٤
                    ساردیکا ۱۲۳
              سافوی ۱۹۰ ، ۲۴۱
                      سالرتو ۷۱
            سالونیکا ۲۰۰ ، ۲۰۲
         سانت ركوبيه (مدينة) ۲۱۰
             سانجرال (ملحمة) ١٠٩
                    مپہائیسا ۲۷
          سيولتو ٢٩ ، ٥٣ ، ٨٠ ، ٨٨
               ستليكو ۱۸ ، ۲۰
    ستيفن الثاني ٩٤ ، ٥٠ ، ١٢٨
                     سرقسطة ٥٦
               السترشيون ١,٤١.
                     سقراط ١٢
```

الرهيان الصغاد ١٤٧

```
سكسونيا ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ٢٤٧
السكسونيون ٢١ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٦ ، ٢٦ ، ٢١
                                           سكاليچيرى (أسرة) ۲٤٥
                                السكلاً دَيْزَ (جُزر) ٢٠١
سلفستر الثاني ( أنظر جربرت أوريلاك )
                                    سواييا ۲۶، ۲۶، ۲۷، ۲۰۵
                                                   السويقيون ٣٣
            السلافيون ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٧ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٨
                                              سلا میس (موقعة) ۲۲
                                                سيدرا (خليج) ١٧
                                                     سيريل ١٢٧
                                          سيريكيوس ١٢٤ ، ١٢٥
                                            السيمونية ١٤٨ ، ٢٢٢
              خارل ۵۰ د ۵۰ د ۵۰ ۲ د ۲ د ۵۰ د ۵۰ د ۵۰ ک
                                                  شارل السبن ۲۷
                                                 شارل أنجو ١٣٩
                              شارل مارتل مه ، ۲۹ ، ۲۷ ، ۸۱ -
                                         شارل الحاس ۱۵۸ ، ۱۵۹
                                                شارل السابع ۱۵۸
                                                     شتريلتز ٥٧
شر لمان ۵۷ ، ۸۸ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۹۲ ، ۲۸ ، ۸۲ ، ۸۲ ، ۸۲ ، ۹۲۱ ، ۹۲۱
                                                      144
                                                    شکسیر ۱۰۹
                                                  الشلت (نهر) ٤١
                                                     شلزثمج ٥٧
                                             الشاليون ١٠١ ، ١٠٧
                                               شیانیا ۱۰۰ ، ۱۷۰
                                                      الشمة ١٤٧
  صقلية ١٩٠ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٢
```

```
الصقليتان (ملكة) ٢٤٤
                                         الصوابيون ٢٦ ُ
                                       صلاح الدين ١٩٣
                         (d)
                                          طرایلس ۱۹۲
                                           طرطوشة ٥٦
                                           طليطلة ٢٠٧
                         (ع)
                                   عبد الرحمن (الأمير) ٤٧
                                   عبد الرحمن الثالث ١٨٨
                                      عصبة جوتلائد ٢٤٧
                                 العمبة الحنسية ٢٤٧ ، ٢٤٨
                                       المهد الأعظم ١٥٧
                        (8)
140
                                       الغالورومانيون ٢٤
                         (ف)
                                           الفاطميون ٨٤
                                 ثالتر فون در فوجلڤيده ١٠٩
                                        قالنتنيان الأول ٢٠
                                      فالنتنيان الثالث ١٧٤
                                     قا لنسيين (ماينة) ٢١٧
                                        قالوا (أسرة) ١٥٩
                                      فران (کونت) ۲۲۹
                                        فرانکیا ۴۶ ، ۸۸
                                       فردان (معاهدة) ه ٦
                            فردريك (رئيس أساقفة) ٧٦ ، ٧٨
فردريك باربا روسا ١٠٤، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤٥ ، ١٩٣ ، ٢٣٤
 فردريك الثانى ١٠٤ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٥
                      747 6 740 6 744 6 144 6 106 ""
```

```
فردريك العظيم (البروسي) ١٠٦
الفرنجة ٣٠ ، ٣١ ، ١٠ ، ١٤ ، ٢١ ، ٣١ ، ٤١ ، ١٥ ، ١٩ ، ١٩٠ ، ١٩٠
c 77 6 70 6 72 6 71 6 09 6 07 6 07 6 00 6 02 6 07 6 0.
                                   Y . 8 . Y . W . 177 . 7 . 4 . 7 .
                                                الفرنكونيون ۲۳ ، ۷۵
                                       فرنسيس (القديس) ١٤٢ ، ١٤٢
                                            الفرنشيسكان ١٤١ ، ١٤١
                                                  الفريزيون ٧٤ ، ٨٤
                                                     فريزيا ۲۹ ، ۷۰
                                      قريوني ۲۹ ، ۵۰ ، ۲۸ ، ۷۷
                                                  القستولا (نهر) ۲۰۹
                                                     قلدمار الثانى ١٦٢
                                                          فلسطين ١٨٧
                                         فلورنسا ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۴۷
القلا ندرز (إقليم) ١٠٠ ، ١٤٥ ، ٢١٤ ، ٢١٦ ، ٢٢٨ ، ٢٧٩ ، ٢٣٠ ،
                                             787 . 747 . 741
                                          فورمز (إتفاقية) ١٤٥ ، ١٤٥
                                    قولفرام فون أشتباخ ١٠٨ ، ١٠٩
                                                           فيدركند و ه
                                                           فيرار ٢٤٦
                                    ثَیْرَونَا (اِقلیم) ۲۴۹ ، ۲۴۹ ، ۲۴۵
ثمیسکونتی (اسرة) ۲۴۵
                           النّيكنّج ٦٩ و أ
فيليب ٢٢ ، ١٩٩
فيليب أجسطس ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٥٨ ، ١٧٠
                                      فيليب الجميل ١٧٤
فيليب (بن چاك فان أرتفلده) ٢٣٠
                                  (ق)
                                        القبيلة الذهبية (حكام) ١٩١
ترطاچنة ١٢٢ ، ١٢٥ ، ٢٠٧
                                    قرطبة ٥١ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، ١٨٨
القُسطنطينية و ٢ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٤ ، ٣٤ ، ٢٧ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩٥
```

```
القشتاليون ١٨٨
                                            قنسطنطان ۲۰ ، ۲۳
 القوط(الشرقيون) ١٢٦ : ٢٤ : ٢٧ : ٢٩ : ٢٧ : ٢٨ : ٢٧ : ١٢٦ القرط
القوط (الفربيون) ١٥ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٤٢ ، ٤٣ ،
                                                177 6 27
القومون ۱۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ،
• 771 • 77 • 6 774 <u>• 774 • 774 • 777 • 779 • 774</u>
               7 17 ' 7 10 ' 7 7 ' 7 7 ' 7 7 ' 7 7 Y
                                القومونات الومباردية ١٢٨ ، ١٣٩
                             (4)
                                              کايوا ۷۰ ، ۸۶
 کایه (أسرة) ۸۷ ، ۱۲۸ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲
                                     كارلومان ٨٤ ، ٥٠ ، ١٥
                                           كاراراً (أسرة) ٢٤٦
                                                   كاراثيا ٦٨
      الكارولنچيون ٤٤ ، ٩٥ ، ٩٩ ، ١٠٩ ، ١٢٩ ، ٢١٥ ، ٢١٥
                                                  کاستیل ۱۰۸
                                               کاسیودورس ۳۰
                                                   كالبريا ٧٩
                                             كالمأر (اتحاد) ١٦٣
                                                   کالیه ۱۵۸
                                      كانوت العظيم ١٦٧ ، ١٦٣
                                                 كانوصا ١٢٧
                                     کریما (مدینة) ۲۳۸ ، ۲۳۹
                      كر بمونا (مدينة) ٢٤٥ ، ٢٤١ ، ١٤١ ، ٢٤٥
                                                  کلابریا ۵۸
                                              كلوتير الثاني ١٤
                                      کلونی (دیر) ۱۲۹ ، ۱۳۰
                                                الكلونيون ١٤١
                           كلوڤس ٢٤ ، ٣٤ ، ٤٤ ، ٨٤ ، ٥٢
                                                  كلرڤو ١٤١
                                          کلیر مون (مجلس) ۱۸۷
                                       كليمنت الخامس (يايا) ٢٠٤
```

کورتریه (موقعة) ۲۲۹ كورتنووقا (موقعة) ١٤٤ کورتیز ۲٤۸ کولون ۸۰ کولمیس ۷۷ كولونيا ١٤ کونراد ۷۷ كونستانس ١٣٨ ، ٢٤٣ (J) لا جارد فرينيه ٧١ لخفلت (موقعة) ٧١ اللوار (نهر) ۲۱ ، ۳۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ لندن (مدينة) ٢٤٨ لنيائر (مدينة) ۲٤٢ ، ۲٤٣ ، ١٤٤٢ لوثر ۱۱ لوثر الإول ٧٧ لوثر الثاني ١٣٠ لوثارنجيا ٧٤ اللوثاريخيون ٧٥ لورا ۱۰۹ لوری ان جاتینیه (مدینة) ۲۱۶ لوزتس ٧٤ لومبارديا ٢٢٣ ، ٢٤٥ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ اللومبارديون ١٥ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٢٤ ، ٧٤ ، ٩٤ ، ٩٥ ، . YTY . YTT . YTE . 1T4 . 174 . PA . OV . OO 747 4 74Y لويس (القديس) ٢٠٥ لويس التي ه ٢ لريس السادس ۲۱۶ لويس السابع ١٥٧ لويس التاسع ٢٢٧ ليبك (ثغر) ١٨٥ ، ٢٤٧ ليريوس ٣٦ ، ١٢٤

```
ليجوريا ٣٩
                  ليان (مدينة) ٢٢٣
                       ليتوس ١١٧
                  ليل (مدينة) ٢٢٩
            ليو الأول ١١٣ ، ١٧٤
                    نيو الثالث ١٢٩
                        ليون ١٤٧
                      ليوتبر أثده ع
   ليوتولف (دوق سوأبياً) ٧٧ ، ٧٨
(7)
                   مارجریت ۱۰۹
             مارشفلت (موقعة) ۱۹۲
            ماجدبورج ۷۹ ، ۱۸۵
                ماريوس ١٩
مالطة ٢٠٧ ، ٢٠٣
                       مانتوا ۲۴۲
                 ماینتس ۸۹ ۵ ۲۹
                        متز ۱۰۰
                    مثوديوس ١٢٧
             ألحريون ١٦١ • ١٦٢
                    الرابطون ۱۸۸
                المراسيم المزيفة ١١٥
                       144 , مصر
             مقدونیا (ولایة) ۲۰۰
            مكيا فلل ١٠٥ ، ١١٢
    المنستجرز (شعراء) ۱۰۹ ، ۱۰۹
                     المتصور ١٨٨
                    الموحدون ١٨٨
                الموزل (وادی) ۲۵
                   مونتفرت ١٥٥
                  المويز (نهر) ٤١
     المين (جر) ۲۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۸
```

میخاتیل پالیولوچ ۲۰۷ المیروثنچیون غ ۶ ، ۹۸ ، ۵۰ ، ۹۹ ، ۹۷ میلان (ماینة) ۲۲۱ ، ۱۹۸ ، ۱۷۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۵ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۲۵ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ، ۲۴۸ ،

(Ů)

قابلی ۷۱ ، ۱۳۰ قاربون ۱۰۰ قاربون ۱۰۰ آلٹر (نهر) ۳۳ قورتمبریا ۳۳ قورمائیل ۷۰ ، ۱۵۷ ، ۱۵۷ ، ۱۸۸ آلٹورمائیون ۲۱ ، ۷۰ ، ۱۸۵ ، ۱۲۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ قریستریا ۳۳ ، ۵۰ ، ۸۵ قیتیة (مجمع ) ۱۱۱ ، ۱۲۳ ، ۲۰۳ قیتولا آشیونی ۲۰۲ ، ۲۰۳

(A)

هادریان (پایا) ۳۰ هارون الرشید ۲۶ هامپورج ۱۰۰ ، ۱۸۰ ، ۲۶۷ هامپورج ۱۰۰ ، ۱۸۰ ، ۲۶۷ هبر تا آنه ۲۰۱ هرمان زانسها ۲۰۶ هنری الآول (ملک انجلترا) ۲۲۶ هنری الثانی ۳۳ ، ۱۵۰ ، ۲۷۷ هنری الثانی ۳۳ ، ۱۳۷ ، ۲۷۷ هنری السادس ۲۳۷ ، ۱۲۵ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷

```
هنري الصياد ۹ ه ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۲۰ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴
                                            هنری (دوق باڤاریا) ۷۷
                                              عثرى ألفلا تدرز ۲۰۲
                                            منرى (ملك المانيا) ٢٤٤
                                                  المبير (بهر) ٣٢
                                               هويز ۱۱۲ ، ۱۱۶
                                     الحون ۲۳ ، ۴۱ ، ۵۵ ، ۷۰
                                هوتوريوس ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۰
   المتفاريون ٧٠ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٢
                                        هوهنتسولرن (أسرة) ۲۰۶
الموهنشتاوفن ۹ ه ، ۱۸۹ ، ۱۳۸ ، ۱۹۰ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹
     100
                           میلد براند ۱۲۰ ، ۱۳۲ ، ۱۴۰ ، ۱۴۰
                                              هيو کاييه ۹ه ، ۷۲
                                                 هيوير وڤائس ٧٦
                               (0)
                                                   وات تیلر ۱۵۲
                                                   واليسسا ٣٣
                                   والدريك (أسقف) ۲۲۲ ، ۲۲۲
                                                  وایکلیف ۱۹۳
                                               وسیی (مدینة) ۲4۷
                                                  وستبنستر ١٦٩
                                                      وسكس ٢٢
                                             وليرورد ٤٧ ، ١٢٦
                                                 وليمُ الأول ١٧٣
                          ویم شامپلیت ۲۰۲
ولیم الفاتح ۱۲۸ ، ۲۲۵ ، ۲۲۴
الوندال ۳۰ ، ۳۳ ، ۲۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲
                                             وید مور (صلح ) ۷۱
                                                      ویلز ۱۹۸
                                                    ويلفرد ١٢٦
```

(Y)

لا مون (مدینة) ٔ ۴۲۶ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ لا تیران (قصر) ۱۲۹ لا چاکری (جامة) ۱۵۳ لا نجلموك ۱۶۵ ، ۱۵۸ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ لا نكستر (أسرة) ۱۷۲

(3)

یواکیم کورازو ۱۴۷ یوحنا الثانی عشر ۲۹ ، ۸۰ ، ۸۵ یورك (اسرة) ۱۷۲ یولیوس (پایا) ۱۲۳ یولیوس قیصر ۲۰



Contains to